الكتورمحمد ابراهيم الحفناوي Bibliotheca Alexandrina



حَرُّلُونَا الْصُولِيِّةُ السِّنَا الْمُلِيَّةِ السِّنَا الْمُلِيَّةِ

## كافة حقوق الطبع محفّوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى 1 ٤١٢ م

اهداءات ۱۹۹۸ مؤسسة الاسراء النشر والتوزيع القاسرة





الدكتورمحمد لبراهيم الحفناوي

قال الله تعالى:

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ .

سورة النساء آية رقم ٦٥

### وقال رسول الله عَيْنَا :

« يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته ، يحدث بحديث عنى ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله عَيْلَةُ مثل الذي حرمه الله » .

أخرجه أحمد في المسند ١٣١/٤ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص ٥٦١

« السنةُ سفينةُ نوح مَنْ ركبها نَجَا ، وَمَنْ تخلُّف عنها غرق » .

إمام دار الهجرة: مالك رحمه الله.

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، حمداً يوافى نعمه ، ويكافئ مزيده وفضله ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد ، نبى الهدى ، الذى طهر قلبه ، وختم به الرسالة ربّه ، لو حازت الشمس بعض كماله ما عدمت إشراقاً ، ولو كان للآباء شفقة قلبه لذابت نفوسهم إشفاقاً .

اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشياعه وحزبه ، نجوم المهتدين ، ورجوم المعتدين ، وعلى من تأدب بأدبهم ، وتخلق بأخلاقهم إلى يوم الدين وبعد :

فقد تشرفت بتقديم كتابى « دراسات فى القرآن الكريم » إلى المكتبة الإسلامية ، ومنذ أن انتهيت من كتابته ، والنية منعقدة على الكتابة فى السنة النبوية بإعتبارها المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم ، غير أن تقصيرى فى التمسك بالسنة حال بينى وبين سرعة الكتابة فيها ، وقد امتن الله على وتكرم \_ وما أكثر مننه وكرمه \_ وشرح صدرى للكتابة ، وذلك بعد أن وقع فى يدى وأنا بمكة المكرمة شريط بصوت رجل مصرى يدعى الانتماء إلى الإسلام ، ملأه كله سبًا وقذفاً وقدحاً فى الإمام البخارى رحمه الله ، وكأن هذا هو ثمن ما فعله الإمام من أجل المحافظة على السنة ، حيث جمع الجامع الصحيح الذى يعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم على وجه الأرض فى ست عشرة سنة من ستمائة ألف حديث .

ونحن \_ دفاعاً عن الإمام البخارى \_ لانسب ولانقذف ولانقدح ، لأن ديننا الحنيف أمرنا بالمحافظة على ألسنتنا ، وإنما نقول لهذا القاذف وأمثاله : على رسلكم ، لأنكم حين تسبون الإمام البخارى رحمه الله لن يؤثر فيه سبكم ولا قذفكم ، إن مثلكم مع الإمام البخارى كمثل رجل جلس على شاطئ البحر المتوسط ، فوجد الناس يسبحون فيه ويمرحون ، ولما كان لا يجيد السباحة غضب ، فأقسم لينجسن على السباحين ماء البحر ، فوقف وتبول في البحر . فهل بوله ينجس فعلاً مياه البحر ؟ أم أن فعله هذا يدل على ضعف فكره ومرض قلبه ؟ .

إن صحيح الإمام البخاري به أحاديث متواترة ، ومنكرها باتفاق الجميع كافر .

وا لحق أن ااطعن في سحيح البخاري ليس هو الهدف الحقية ي لأولئك الطاعنين ، وإنما هدفهم كله هو الطعن في حجية السنّة

هداهم الله وأصلح شأنهم ، وأرشدهم إلى الصواب ، فقد فاتهم أن السنة النبوية كالروح للبدن ، والنور للعين ، بل أقول إن الضرورة إليها أكثر من ضرورة البدن إلى روحه ، والعين إلى نورها .

ومَنْ ظن أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة فهو مخطئ ؛ لأن القرآن لم يبين لنا كيفية الصلاة ، والزكاة ، والحج وغيرها بعد أن أمرنا بها . ولو سلَّمنا جدلاً لهم فكيف نصلى ؟ وكيف نزكى ؟ وكيف نحج ؟ وكيف نصوم ؟

قال ابن القيم رحمه الله (١): «بحسب متابعة الرسول عَلَيْ تكون العزة ، والكفاية والنصرة ، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة ، فالله علق سعادة الدارين بمتابعته ، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته ، فلأتباعه الهدى ، والأمن ، والفلاح ، والعزة ، والكفاية ، والنصرة ، والولاية ، والتأييد ، وطيب العيش في الدنيا والآخرة ، ولحالفيه الذلة ، والصغار ، والحوف ، والضلال ، والحذلان ، والشقاء في الدنيا والآحرة ، وقد أقسم عَلِيَّة بأن « لايؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس وقد أقسم عَلِيَّة بأن « لايؤمن أحدكم حتى يكون من لا يُحكِّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ، ثم يرضى بحكمه ، ولايجد في نفسه حرجاً مما حكم به ، ثم يسلم له تسليما ، وينقاد له انقياداً ، قال تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم وينقاد له انقياداً ، قال تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم وينقاد له انقياداً ، قال تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم ولايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (٢) » .

هذا وقد تشدق بعض المانعين للاحتجاج بالسنة بترك بعض فقهاء المذاهب بعض أخبار الآحاد الصحيحة ، ونسى أولئك ـ الذين لافقه عندهم ـ أن فقهاء المذاهب كانوا مؤدبين مع السنة ، ملتزمين بها التزاماً كاملاً .

ولو أن المدَّعين ترك الفقهاء لأخبار الآحاد عندهم دراية بعلم أصول الفقه ، ما قالوا ما قالوه ، وإنما الجهل أساس كل شرّ وسوء ، فلايوجد فقيه يترك العمل بخبر الواحد عن ·

<sup>(</sup>١) انظر : زاد المعاد ٢/٣٧ .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخارى فى الإبمان ، ومسلم فى الإبمان ، وأحمد فى المسند ٢٠٧/٣ ، والسائى فى سننه ٨/٤١١ ، ١١٥ ، وابن ماجه فى المقدمة .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ٦٥ .

هوى ، وإنما هو اجتهاد منه في تقديم أحد الدليلين ــ المتعارضين في نظره ــ على الآخر .

فالأحناف \_ مثلا \_ حينما يقولون : إن المرأة يجوز لها أن تعقد النكاح بدون ولى ، لا يجوز لى أن أعترض عليهم بقوله عليهم . « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل \_ ثلاث مران \_ » (١) لأنهم سيقولون : إنما لم نعمل بهذا الحديث ، لأنه عارضه ما هو أقوى منه ، وهو : ظاهر القرآن ، قال تعالى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (٢) فأسند العقد إليها .

وقد عقدت فصلاً كاملاً عن موفف المذاهب الأربعة من الاحتجاج بأخبار الآحاد ، بينت فيه بالتفصيل ما يفيد تمسك الجميع بأخبار الآحاد ، غير أن منهم من يرى تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد \_ وهم المالكية \_ وذلك عند تعارضها ؛ باعتبار أن عمل أهل المدينة أقوى من خبر الواحد ، ومنهم من يقدم ظاهر القرآن على خبر الواحد وهم الأحماف ، وسيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله .

هذا ، وقد قسمت الدراسة الأصولية حول هذا الموضوع إلى أربعة أبواب وخاتمة :

الباب الأول: السنة وموقف العلماء من الاحتجاج بها .

الباب الثاني: الخبر وأقسامه.

الباب الثالث: المتواتر والآحاد.

الباب الرابع: فيما اختلف في رد خبر الواحد به .

الخاتمـــة : ناسخ الحديث ومنسوخه .

وقد نهجت في كتابة هذه الدراسة نهجاً يقوم على النحو التالي :

أولاً: الرجوع في كل نص إلى مصادره الأصلية ما أمكن .

ثانياً: الاتسام بالموضوعية المطلقة من أجل الوصول إلى الحق.

ثالثاً: تخريج الأحاديث التي استشهدت بها تخريجا علمياً يتناسب مع الدراسة

رابعاً: ترجمة ما يحتاج من الأعلام إلى ترجمة .

ولا أدعى أني أتيت بما لم تستطعه الأوائل \_ أستغفر الله \_ وإنما هو جهد مفل ، كتبته

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي . (٢) سورة البقرة آية ٢٣٠ .

بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة ، مساهمة في بيان حقيقة السنة المطهرة ، ووجوب الاحتكام إليها ، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب قصدى في هذه الكتابة في كفة حسناتى ، فو يوم تأتى كلُّ نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لايظلمون ﴾ (١) .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

محمد إبراهيم الحفناوي

أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١١١ .

### الباب الأول

### السنة وموقف العلماء من الاحتجاج بها

ويتضمن سبعة فصول:

الفصل الأول: تعريف السنة.

الفصل الثاني : عصمة الأنبياء .

الفصل الثالث: الاحتجاج بالسنة.

الفصل الرابع : الصلة بين القرآن الكريم والسنة النبوية .

الفصل الخامس: تعبّده عَيْنَةً بشرع مَنْ قبله.

الفصل السادس: ما يدل عليه فعله عليه المجرد، وموقف العلماء

من تعارض الفعل والقول .

الفصل السابع: كيفية الرواية.



### الفصل الأول

### تعريف السنة

### السنة في اللغة:

هي الطريقة المسلوكة ، وأصلها من قولهم : سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه ، حتى يؤثر فيه سناً أي طريقا .

قال خالد بن زهير الهذلي \_ ردًا على خاله أبى ذؤيب الذي كان يرغب في امرأة اسمها أم عمرو ، ووسط بينه وبينها خالداً ، فما كان منها إلا أنها أحبّت خالداً ، وتركت أبا ذؤيب فصار يعيبه ويشتمه ، فما كان من خالد إلا أن قال \_ :

لعلك إما (۱) أم عمرو تبدّلت سواك خليلاً شاتمي تستخيرها (۲) فلا تجزعن من سنة أنت سيرتها (۳) وأول راضي سنة من يسيرها

فإن التي فينا زعمت ومثلُها لفيك ولكني أراك تجورها (٤)

وقال الكسائي : السنة معناها الدوام ، فقولنا : سنة ، معناها الأمر بالإدامة من قولهم : سننت الماء إذا واليت في صبّه .

وقال الخطابي : أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت ْ إليها ، وقد تستعمل في غيرها مقيدة .

وقيل: هى الطريقة مطلقاً ، سواء كانت حسنة ، أو سبئة لقوله ﷺ: « مَنْ سَنَ سنةً سنةً فعليه وزرُها ووزرُ حسنةً فله أُجرُها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، ومَنْ سَن سنةً سيئة فعليه وزرُها ووزرُ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » (٥) ، وقوله ﷺ: « لتتبعن سَنَرَ مَنْ قبلكم شبراً بشبرٍ ،

<sup>(</sup>١) إمّا · بكسر الهمزة . (٢) تستخيرها · أي تستعطفها . لسان العرب ١٣٠٠/٢ . ط : دار المعارف .

<sup>(</sup>٣) السيرة : الإشاعة من سار بمعنى شاع . لسان العرب ٢١٧٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) تجورها : أي تجور عنها بمعنى تعدل . لسان العرب ٧٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٧٠٥/٢ ، وابن ماجه في سننه ٧٤/١ ، والدارمي في سننه ١/٠١١ .

وذراعاً بذراع » (١) .

قال الفيومي : « السنة : السيرة حميدة كانت أو ذميمة والجمع سنن مثل غرفة ، وغرف » (7) .

### السنة في الاصطلاح:

تطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن الكريم ، ومنه قوله عَلَيْكُ : « يَؤُمُّ القومَ أَقرؤُهم لكتابِ الله تعالى ، فإنْ كانوا في القراءةِ سواء فأعلمهم بالسنة » (٣) .

وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة فيقال: السنة: ما يثاب على فعلها (<sup>1)</sup> ، ولا يعاقب على تركها ، وهذا هو تعريف السنة عند الفقهاء ، وواضح أنه تعريف باللازم ، وهى بهذا الإطلاق ترادف المندوب ، وتقابل الواجب ، والمحرم ، والمكروه ، والمباح .

كما تطلق السنة أيضاً على ما يقابل (٥) البدعة فيقال : أهل السنة ، وأهل البدعة .

والمشهور في تعريفها عند الأصوليين: مَا صَدرَ عن النبي عَلَيْ من غيرِ القرآن من قولٍ أو فعل أو تقرير (١٦).

(٤) قسم الأصوليون المندوب إلى ثلاثة أقسام هي:

الأول : مندوب على وجه التأكيد ، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ، ولكن يستحق اللوم ودلك كصلاة الجماعة و الأذان .

وضابط هذا القسم : ما واظب عليه النبي عَلِيْتُهُ ولم يتركه إلا نادراً لبيان جواز الترك ، ويسمى هدا بالسنن المؤكدة .

الثانى : مندوب لا على وجه التأكيد ، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يلام ، ودلك كالمندوبات التي فعلها عليه ولم يواظب عليها كصلاة الضحى .

الثالث : ماكان يفعله عَلَيْطُهُ بحكم العادة كما ينقل عن أحواله في أكله ، وشربه ، ونومه ، ومسيه ، ويسمى هذا النوع بسنن الزوائد ، ولا ثواب على فعله ، إلا إذا بوى فاعله متابعته عَلِيْطُهُ ، ولا تسىء على تاركه مطلقاً . انظر : نظرات في أصول الفقه للمؤلف ص ١١٠ ، ١١١ .

(٥) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/١٦٠.

(٦) انظر : تسهيل الوصول ص ١٣٩ ، والترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامع ٢٤٧/٢ . هذا وتطلق السنة عند المحدثين على ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلْقية أو خُلُقية ، سواء كان قبل البعثة أو بعدها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ٢٦٤/٤ ، ومسلم في صحيحه في كتاب العلم ٢٠٥٤/٤ .

وهذا التعريف الأصولي للسنة يستفاد منه ما يلي :

أولاً: أن السنة دليل من أدلة الأحكام ، لأنها عبارة عن قول ، أو فعل ، أو تقرير من لا ينطق عن الهوى عَلَيْكُ ، قال تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (١) .

وسيأتي قريبا بمشيئة الله الكثير من الأدلة التي توجب اتباعه عَيْلُة .

ثانياً: تنقسم السنة من حيث ماهيتها وذاتها إلى ثلاثة أقسام هي:

### الأول: السنة القولية:

وهي أقواله عَلِيَّةُ التي نطق بها ، وقالها تبعاً لمقتضيات الأحوال ، ومنها ما يلي :

١ ـ قُال رسول الله عَلِيُّ : « من حسن إسلام (٢) المرء تركه ما لايعنيه » .

٢ \_ قال رسول الله عَيْكُ : ﴿ لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ﴾ (٣) .

٣ \_ قال رسول الله عَلِيَّة : « إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » (٤) .

٤ \_ قال رسول الله عَيِّكُ : « مَنْ كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » (٥) .

٥ ــ قال رسول الله عَلَيْكَ : « مَا ذِئْبانِ جَائِعان أُرْسِلاً في ذريبة غنم بِأَفْسَدَ لها مِنْ حِرْصِ المرءِ على المالِ والشرفِ لِدينه » (٦) .

### الثاني: السنة الفعلية:

وهى ما صدر عن النبى عَيَّلِيَّهُ من أفعال ليست جبلية كأداء الصلاة بهيئاتها المعروفة ، وكيفية الوضوء ، وقطع يد السارق من الرُسْغ (٧) ، وقضائه عَيِّلِهُ بشاهد (٨) ويمين إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية رقم ٥٩ . (٢) أخرجه الترمذي في سننه في الزهد ٨/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ص ٤٦٤ ، وابن ماجه في سننه ٧٨٤/٢ ، والدارقطني في سننه ٢٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه ٢٥٢/٤ ، وصححه ابن حيان ، وله شاهد عند الحاكم ، صحيح المستدرك ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) أحرحه البخاري في صحيحه ٣١/١ ، ومسلم في صحيحه في المقدمة ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ٦/٣ه٤ \_ . ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٧) وعظم يكي الإبهام كُوع ومايكي لخنصره الكرسوع والرُسع في الوسط وعظم يلي إِبهام رِجْل مُلَقبٌ بـوع فخُد بالعلم واحسدر من العلط

<sup>(</sup>٨) حديث قضائه عَلِيُّكُ بشاهد ويمين رواه أبو داود في سنه ٢٧٧/٢ ، واس ماحه في سنه ٧٩٣/٢ .

الثالث: السنة التقريرية:

وهى عبارة عن سكوته \_ عَيْلَة \_ عن إنكار قول ، أو فعل ، صدر من أحد من أصحابه في حضرته ، أو غيبته ، وعلم به عَيْلَة . فهذا السكوت منه عَيْلَة يدل على جواز القول أو الفعل ، لأنه عَيْلَة لا يسكت عن باطل .

ومن أمثلة السنة التقريرية ما يلي :

الله عبد الموق أن صحابيين خرجا في سفر ، فانعدم الماءُ منهما ، فتيمّما وصلّيا ، ثم وجدًا الماء قبل خروج الوقت ، فتوضأ أحدُهما ، وأعاد الصلاة ، ولم يتوضأ الآخر ، ولم يُعِد الصلاة ، فلما رجَعًا قَصًّا مَا حدَثَ للرسول عَيِّكَ ، فقال عَيْكَ للذي توضأ وأعاد : « لك الأجر ، مرتين ، وقال للذي لم يتوضأ ولم يُعِد : « أصبت السّنة وأجزأ تُك صَلاَتُك » (١) .

وظاهر أن هذا تقرير منه عَلِيلَه لما فعله كل واحد من الصحابيين الجليلين رضى الله عنهما.

٢ ـ لما بعت رسول الله عَيْنَ معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن قال له: «بم تحكم ؟ »، قال: فبسنة رسول الله عَيْنَ ، قال: فبسنة رسول الله عَيْنَ ، قال: «فإن لم تجد؟ »، قال: أجتهد رأيى ، ولا آلو، فضرب النبى عَيْنَ على صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يُرْضي الله ورسوله » (٢).

فهـذا الحديث الشريـف واضـح الدلالة في إقراره ﷺ لما قاله معـاذ بن جبل رضي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة ٩٣/١ ، والبسائي في سننه في العسل ٢١٣/١ .

ر ٢) أخرجه أبو داود في سنمه في كتاب الأقصية ٢٧٢/٢ ، والترمدي في سمه ٢٠٨/٣ وقال : « لا يعرفه إلا من هدا الوجه ، وإسناده ليس بمتصل »

وقال الشيخ الألباني : « إنه قلّما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه مع أنه ضعيف الإسناد » منزلة السنة في الإسلام ص ١٥ .

والحق أن الحكم عليه بالضعف ليس بالأمر الهين ، حيت إن العقل يستعد أن نذكر هذا الحديث مى حميع كتب الأصول وهو ضعيف ، ولا ينتبه إلى دلك أحد من الأصوليبر ، ولعل التميخ الألباني اطلع على ما دكره الترمذي ونحوه من قوله : « لانعرفه إلا من هذا الوجه ، واساده ليس تمتصل » فحكم بضعفه وواصح أنه لايستساغ الحكم على الحديث بالصعف بمجرد أن في السند الله في أعلمه مجهولاً \_ متلا \_ إد ربما دكر الحديث بطريق آخر بين فيه هذا المجهول .

وها هو الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول ـ بعد أن ساق الحديث ـ : « وهذا الحديث في المسانيد والسس السناد جيد » تفسير ابن كتير ١٣/١ .

الله عنه .

٣ ـ عن عمرو بن العاص أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة ، شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله عَلِيَّةُ ذكروا ذلك له ، فقال: « يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ » فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ﴾ (١) ، فتيممت ، ثم صليت ، فضحك رسول الله عَلِيَّة ، ولم يقل تسئاً (٢) .

#### تنبيله:

زاد السادة الشافعية على ماذكر من أقسام السنة مَاهَمَّ (٣) النبي عَيِّهُ ولم يفعله ؛ لأنه عَيِّهُ لا يهم إلا بحق محبوب ، مطلوب شرعاً ، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات .

قال الشوكاني رحمه الله (٤): « مَاهمٌّ به عَيْنَ ولم يفعله ، كما روى عنه بأنه هَمٌ بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ، ونحو ذلك ، فقال الشافعي و مَن تابعه : إنه يستحب الإتيان بما هم به عَيْنَ ، ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة ، وقالوا :

قال ابن القيم: « فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين ، فهم أصحاب معاذ ، فلا يضره ذلك ، لأنه يدل على شهرة الحديث ، وأن الذي حدَّث به الحارث بن عمرو ، عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم ، وهدا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمّى ، كيف وشهرة أصحاب معاد بالعلم ، والدين ، والفضل ، والصدق ، بالمحل الدى لايخفى ولا يعرف في أصحابه منهم ، ولا كذاب ، ولا مجروح ، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم » .

أضف إلى ذلك أن شعبة حامل لواء هذا الحديث ، وقد قال بعض أئمة الحديث : إدا رأيت شعبة في إساد فاشدد يديك به . وقد قيل \_ كما ذكر ابن القيم \_ : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ ، وهذا إسناد متصل ، ورجاله معروفون بالثقة ، على أن أهل العلم قد نقلوه ، واحتجوا به ، فوقفا بذلك على صحته عندهم .

<sup>=</sup> ومىلغ علمى \_ والله أعلم \_ أن الاعتراض على حديت معاذ سببه أن الرواية المسهورة لم تسمّ مَنْ روى الحديث عن معاذ ، وسند الحديث كما ذكره العلامة ابن القيم في اعلام الموقعين ٢٤٢/١ ٢٤٤ \_ ٢٤٤ :

قال شعبة ، يعني ابن الحجاج : حدثني أبو عون ، عن الحارث بن عمرو ، عن أناس من أصحاب معاذ ، عن معاذ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٢٩.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن شاهین فی الناسخ والمنسوخ ص ۱۷۷ بتحقیقی ، وأبو داود فی سنه ۹۲/۱ ، والدارقطنی فی سننه ۱۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الكوكب المنير ١٦٦/٢ . ﴿ وَ ) انظر : إرشاد الفحول ص ٤١، ٤٠ .

يقدم القول ، ثم الفعل ، ثم التقرير ، ثم الهم » .

والحق أنه ليس من أقسام السنة ، لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له ، وليس ذلك مما آتانا الرسول عَلِي ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسى به فيه ، وقد يكون إخباره عَلِي مما هُم به للزجر ، كما صح عنه عَلَي أنه قال : « لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس ، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها ، فآمر بهم ، فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ، ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها » (١) يعنى صلاة العشاء .

وصرح البناني في حاشيته ، على أن هناك من العلماء مَنْ يُدْخل الهم والإشارة في الأفعال.

قال رحمه الله (٢): «قوله: (ومنها تقريره لأنه كف إلخ) جواب لما يقال من أن التعريف غير جامع (٣)، لخروج تقريراته على التعريف غير جامع (٣)، لخروج تقريراته على التعريف إلا بفعل » ويؤخذ من هذا \_ كما الإنكار، والكف فعل كما تقدم في مسألة «لاتكليف إلا بفعل » ويؤخذ من هذا \_ كما قال بعضهم \_ إن من الأفعال أيضاً الهم والإشارة، فلا يخرجان عن التعريف إذ الهم نفسي ، كالكف عن الإنكار، والإتمارة فعل الجوارح، فإذا هم بشيء وعاقه عنه عائق، أو أشار لشيء كان ذلك الفعل مطلوباً شرعاً ، لأنه لايهم ولا يشير إلا بحق ، وقد بعث رسول الله على الميان الشرعيات ».

ومن أمثلة الهم والإشارة ما يلي :

### أولاً: بالنسبة للهم:

هُمُّه عَلِيلَةً بجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فثقل عليه عَلِيلَةُ فتركه (٤).

قال البناني رحمه الله  $(\circ)$ : « وقد استدل به أصحابنا على استحباب دلك »  $(\circ)$ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۱۱۹/۱ ، ومسلم في صحيحه ۱/۱ د و أبو داود في سنبه ۱۲۹/۱ ، والنساني في سنبه ۸۳/۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلى ٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) يقصد تعريف تاج الدين السبكي الذي عرف السنة بقوله : هي ٥ أقوال محمد عَيِّكُ وأفعاله ٥ . انظر جمع الجوامع شرح جلال الدين المحلي ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) جاء في تلخيص الحبير لابن حجر ١٠٠/١ ما يلي : «حديث أنه تطلق هم بالتنكيس لكر كال عليه خميصة فثقلت عليه فقلت عليه فقلبها من الأعلى إلى الأسفل » رواه أبو داود والنسائي وابن حبال وأبو عوانة والحاكم من حديث عبد الله بن ريد ولفظه : «استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأحد أسفلها فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلمها على عاتقه » (٥) انظر حاشية الناني ٩٥/٢ . (٦) انظر معنى المحتاج ٣٢٥/١

ثانياً: بالنسبة للاشارة:

رُوِي أَن كعب بن مالك (١) رضى الله عنه لما تقاضي ابن أبي حَدْرُد (٢) ديناً له عليه في مسجّد النبي عَيْشَةُ ، وارتفعت أصواتهما ، حتى سمعها النبي عَيْشَةُ وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف حجرته ، فنادى ، فقال : ﴿ يَا كَعَبِ ﴾ ، قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار إليه بيده ، أن ضع الشطر من دينك ، فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، فقال رسول الله عَلَيْكُهُ: «قم فاقْضه » (٣).

<sup>(</sup>١) هو كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري الحزرجي ، شهد العقبة وأحداً وسائر المشاهد إلا بدراً وتبوك ، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، و نزل فيهم قرآن يتلي . الإصابة ٣٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي حَدْرُد ، واسمه سلامة وقيل : عبيد بن عمير ابن أبي سلامة له ولأبيه صحبة . الإصابة ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري في صحيحه ٩٣/١ ، ومسلم ١/٠٦٨ ، وأبو داود ٣٠٤/٣



# الفصل الثاني عصمة الأنبياء المبحث الأول تعريف العصمة

قبل أن أذكر تعريف العصمة ، ينبغى أن أنبه على أن الكلام عن العصمة في الحقيقة من مباحث علم الكلام ؛ لأنه علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى ، وذات رسله من حيث ما يحب لهم ، وما يجوز ، وما يستحيل في حقهم .

لكن علماء الأصول تناولوا العصمة بالحديث في مباحث السنة ، نظراً لشدة التصاقها بها ، حيث تتوقف حجية السنة على عصمة (١) البي عَيِّهُ ؛ لأن السُّنة دليل شرعى يجب العمل به ، ولاشك أن وجوب العمل به ناتج عن وجوب طاعة الرسول عَيِّهُ الذي صدرت عنه تلك السنة ، ووجوب طاعته عَيِّهُ متوقف على صدقه ، وعصمته عَيِّهُ من الكذب .

إذا علم ذلك أقول وبالله التوفيق:

العصمة في اللغة: الحفظ و الوقاية (٢).

وفى الاصطلاح: حفظ الله للمكلف من الذنب ، مع استحالة وقوعه (٣) من المخفوظ.

قال الشيخ البيجورى رحمه الله: « ... والمراد عصمتهم \_ أى الأنبياء \_ من ذلك ظاهراً ، وباطناً . فالله تعالى عصم ظاهرهم من الزنا ، وشرب الخمر ، والكذب ، وغير ذلك ، وعصم باطنهم من الحسد ، والرياء وحب الدنيا إلى غير ذلك من منهيات الباطن » .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح جلال الدين المحلي ٢/٩٥ ، وتسهيل الوصول ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : القاموس المحيط ١٥١/٤ ، ولسال العرب ٤٠٣/١٢ ، والمصباح المنير ٥٦٦/٢ ، ومحيط المحيط للبستاني ١٤١٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) انطر: حاشية البيجوري على الجوهرة ص ١٦٠.

وقيل في تعريفها: هي خُلُق ، مانع عن ارتكاب المعصية ، غير ملجئ إلى تركها ، فلا يكون مضطراً في ترك المعصية (١) .

وقيل : هي أن لا يخلق الله تعالى (<sup>٢)</sup> فيهم ذنبا .

<sup>(</sup>١) انظر : تسهيل الوصول ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الدين الإسلامي للدكتورين رشدي عليال ، وقحطان عبد الرحمن ص ٢١٨ : بغداد .

### المبحث الثاني من عصمة الأنبياء قبل الرسالة وبعدها

لكي يظهر موقف العلماء جلياً من هذه المسألة ينبغي أن أقول:

إن الذنوب نوعان :

النوع الأول: كبائر .

النوع الثاني : صغائر .

فبالنسبة للكبائر ، يلاحظ أنها إما كفر ، أو كذب ، أو غيرهما .

فأما الكفر: فقد اتفق جمهور المسلمين على أن الأنبياء معصومون منه قبل النبوة وبعدها ، ولا يجوز الكفر عليهم في حال صعرهم تبعاً للوالدين ، لأنهم مؤمنون بالله تعالى ، عارفون به حقيقة ، فلا يجرى عليهم حكم الكفر تبعاً (١).

قال الشيخ محيى الدين عبد الحميد رحمه الله (7): « فأما الكفر فقد أجمعت الأمة على أنهم معصومون منه قبل النبوة و بعدها » .

غير أن الأزارقة (٣) من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب ، وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تجويز الكفر ، بل يحكى عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبى علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته (٤) .

وجوّز الشيعة إظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك ، لأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة .

والحق أن كلام الأزارقة والشيعة باطل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى الأنبياء

<sup>(</sup>١) انظر : المسامرة بثمرح المسابرة لابن أبي شريف القدسي الشافعي ص ٢٢٧ ط : المكتبة التجارية بمصر .

<sup>(</sup>٢) انظر : نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسابرة ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأزارقة : إحدى فرق الخوارج ، ويستبون إلى نافع بن الأزرق ، ولهم بدع كتيرة منها : تكفيرهم علياً \_ كرم الله وجهه \_ وإسقاط الرجم عن الزاني . الملل والنحل للشهرستاني ٣٠/٣ \_ ٣٤ ، والمعارف لابن قتيبة ص ٣٣٩

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السيد السند على المواقف للإيجى ٢٩/٢ ، والإحكام لسيف الدين الآمدى ١٢٨/١ ، وشرح المقاصد للتفتاراني ١٩٣/٢ .

في سابق علمه للنبوة ، وأداء الرسالة ، رشحهم لذلك في مبادئ أمورهم ، وحماهم من مكايد الشيطان ، وصفّى سرائرهم من الكدورات (١) ، وشرح صدورهم بنوره ، وزينهم بالأخلاق الجميلة ، وطهرهم عن الرجس ، والرذائل ، كما جاء في الحديث (٢) : أن جبريل عليه السلام أتى النبي عَلِيُّ وهو يلعب مع الصبيان فأخذه ، وصرعه ، وشقّ عن قلبه فاستخرج منه شبه علقة ، وقال : هذا حظَّ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب ، من ماء زمزم ، ثم لأمه ، وعاد كما كان في مكانه .

هل يختار الله سبحانه لتبليغ رسالته مَنْ يعلم أنه سيكفر ، يا أزارقة ؟ كيف ذلك والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ الله أعلمُ حيث يجعل رسالته ﴾ (٣) ؟ فهل يُعقل جوازُ كفر النبي بعد نزول الوحي عليه ؟

إن الله تعالى ضمن لنبيه محمد عَيَّه الحفظ من الناس فقال سبحانه: ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾(٢).

فهل يُعقل أن يُعصمَ النبي وَيُحفظَ من شر الناس وكيدهم ، ولايُعصم من الكفر ؟ إن هذا لشيء عجاب.

وقول الشبيعة بجواز إظهار الكفر تقية غير صحيح ، وباطل ؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة ، وهو منقوض بدعوة إبراهيم ، وموسى عليهما السلام ، في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك .

وأما الكذب : فيستحيل صدوره من الأنبياء على سبيل العمد ، كما أجمع أهل الملل والشرائع كلها ، ويستحيل صدوره على سبيل السهو والنسيان عند أكثر الأئمة ، وهو المعتمد على ما أفاده المحققون (٥).

### الأدلة على صدق الأنبياء:

أو لا : الأدلة النقلية :

الدليل الأول : قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُو إِلَّا وَحْسَى

<sup>(</sup>١) كَدرَ الماء كدراً من بات تعب أي ذهب صفاؤه فهو كدر . وكذُر من بابي صعُب وَقَتلَ ، وتكدر كلها تمعي المصباح المنير ٢/٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١٢٤. (٢) أخرجه أحمد في مسده ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الدين الإسلامي ص ٢١٨، ٢١٩

يوحى ﴾ (١) . جاء في التفسير (٢) : أي ما يخرج نطقه عن رأيه ، إنما هو بوحي من الله عز و جل .

الدليل الثانى: قال الله تعالى: ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ (٣). قال القرطبى رحمه الله (٤): « تَقوَّل: أَى تَكلَّف وأَتَى بقولٍ مِنْ قَبِل نَفْسِه ، وقُرِئ « تُقوِّل » على البناء للمفعول « لأخذنا منه باليمين » أى بالقوة والقدرة ... » .

الدليل الثالث: جاء في الحديث الشريف أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « والله ما يخرج من هذا الفم إلا الحق » (٥) .

### ثانياً: الأدلة العقلية (٦):

الدليل الأول: الكذب معصية ، وهم معصومون منها .

الدليل الثاني: لو كذب الأنبياء وعرف الناس منهم ذلك ، لانتفت فائدة الرسالة ، ولا نصرف الناس عنهم ، إذ كيف يدعو إلى الفضيلة من لا يتمسك بها ؟

الدليل الثالث: لو جاز عليهم الكذب والافتراء، للزم الكذب في خبره تعالى، وهو محال لأنه تعالى صدّقهم بالمعجزات.

وأما بالنسبة لبقية الكبائر \_ أى غير الكفر والكذب \_ فالأنبياء معصومون قبل النبوة من صدور الكبيرة التي توجب النفرة منهم ، كعهر (٧) الأمهات ، والفجور في الآباء (^) .

وأما بعد النبوة فهم معصومون منها عمداً ، عند جمهور المحققين ، كما أنهم معصومون منها سهواً ، أو على سبيل الخطأ في التأويل (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة النحم آية ٣، ٤ . (٢) انظر: تفسير القرطبي ٨٥ ، ٨٤/١٧

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة آيات ٤٤ ـ ٤٦ . (٤) انظر: تفسير القرطبي ٢٧٥/١٨ .

<sup>(</sup>٥) أحرجه أحمد في المسند ١٦٢/٢ ، وأبو داود في سنه في كتاب العلم ٢١٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الدين الإسلامي ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٧) عَهِرَ عَهَراً من باب تعب ، أي فجر فهو عاهر . المصباح المنير ٢ / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتاز اني ص ١٣٦

<sup>(</sup>٩) انظر : شرح المقاصد ١٩٣/٢ ، وأصول الدين الإسلامي ص ٢٢٠

قال الشوكاني رحمه الله (١): « ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر ، وقد حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك » .

وقال الأصفهاني وهو يشرح مختصر ابن الحاجب (٢): « وأما غير الكذب من المعاصى فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقا » اه. .

ونقل ابن حزم في الملل والنحل (٣) عن جميع أهل الإسلام من أهل السنة ، والمعتزلة ، والخوارج ، والشيعة ، أنهم يقولون : إن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر جميعا عمداً.

وقال: « إنه الذي نُدين الله به ، ولا يحلّ لأحد أن يدين بسواه » ا هـ. .

وقال الشيخ محمد عيد المحلاوي رحمه الله (٤) : « التحقيق أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لايصدر عنهم ذنب لاكبير ولا صغير ، لاعمداً ولاسهواً ، قبل النبوة وبعدها ، وماورد من ذلك يحمل على أنهم فعلوه بتأويل ، أو على ترك الأولى » .

وقال فخر الدين الرازى رحمه الله (°): « إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر ، والصغائر ، بالعمد ، أما على سبيل السهو فهو جائز » ا هـ.

وقيد اختلف العلماء في الدليل الدال على عصمتهم مما ذكر هل هو الشيرع أو العقل؟ فقالت المعتزلة ، وبعض الأشاعرة (٦): إن الدليل الدال على ذلك الشرع والعقل؟ لأنها منفرة عن الاتباع فيستحيل وقوعها منهم عقلا وشرعاً.

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله (٧) : « فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر ، فالذي ذهب إليه طبقات الخلق استحالة وقوعها عقلاً من الأنبياء ، وإليه مصير جماهير أئمتنا » ا ه. .

و ذهب القاضي أبو بكر رضي الله عنه ، وجماعة من محققي الشافعية والحنفية ، إلى

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : الفصل في الملل والنحل ٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: عصمة الأنبياء له ص ٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: البرهان في أصول الفقه ٢/٨٣/ .

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان المختصر ١/٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تسهيل الوصول ص ١٤١

<sup>(</sup>٦) انظر : إرشاد الفحول ص ٣٤ .

القول بأن الدليل على العصمة هو السمع فقط .

وقال ابن فورك : « إن ذلك ممتنع من مقتضى المعجزة » .

وقد ذكر الإمام فخر الدين الرازى خمسة (١) عشرة دليلا ، استدل بها على عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر عمداً ، من هذه الأدلة ما يلي :

الدليل الأول : لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً ، أشدّ من حال عصاة الأمة ، وهذا باطل ، فصدور الذنب أيضا باطل .

بيان الملازمة: إن أعظم نعم الله على العباد هي نعمة الرسالة والنبوة ، وكل من كانت نعم الله تعالى عليه أكثر ، كان صدور الذنب عنه أفحش ، وصريح العقل يدل عليه ، ثم يؤكده من النقل ثلاثة وجوه:

الأول : قوله تعالى : ﴿ يانساء النبي لستن كأحد من النساء ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ (٣) .

الثاني : أن المحصن يرجم وغيره يجلد .

الثالث: أن العبد يحدّ نصف حدّ الحر.

فثبت بما ذكرنا أنه لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم في استحقاق الذم العاجل ، والعقاب الآجل ، فوق حال جميع عصاة الأمة ، إلا أن هذا باطل بالإجماع ، فإن أحداً لا يجوز أن يقول : إن الرسول أحسن حالاً عند الله ، وأقلّ منزلة من كل أحد ، وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم .

الدليل الثانى: لو صدر الدنب عنهم ، لما كانوا مقبولى الشهادة لقوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ (٤) ، فالله عز وجل أمر فى هذه الآية بالتثبت ، والتوقف فى قبول شهادة الفاسق إلا أن هذا باطل ، فإن من لم تقبل شهادته فى حال الدنيا ، فكيف تقبل شهادته فى الأديان الباقية إلى يوم القيامة ؟

الدليل الثالث: لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم ، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير

 <sup>(</sup>١) انظر: عصمة الأنبياء ص ٢٨ - ٣٤ .
 (٢) سورة الأحزاب آية ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الححرات آية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ٣٠.

جائز لقوله تعالى : ﴿ إِن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا ﴾ (١) فكان صدور الذنب عنهم ممتنعاً .

الدليل الرابع: لوصدر الفسق عن محمد عَيَّ لكنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا لا يجوز ، أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أيضا باطل لقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ (٢).

ولما كان صدور الفسق يُفضى إلى هذين القسمين الباطلين ، كان صدور الفسق عنه محالاً.

الدليل الخامس: لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله بعذاب جهنم لقوله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يُدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ﴾ (٣) ولكانوا ملعونين لقوله تعالى: ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ (٤).

وبإجماع الأمة هذا باطل فكان صدور الذنب عنهم باطلا .

وأما بالنسبة لعصمة الأنبياء من الصغائر : فقد قال العلماء إن الصغائر نوعان :

١ \_ صغائر الخسة التي تلحق فاعلها بالأراذل كسرقة حبة ، أو لقمة ، والتطفيف بتمرة ، فالأنبياء معصومون منها قبل البعثة وبعدها ، فلا تصدر عنهم لاعمداً ولاسهواً (٥٠) .

قال ابن الحاجب رحمه الله (7): « الإجماع على عصمتهم من الكبائر ، وصغائر الحسة » . على أن دعوى الإجماع هذه التي ادعاها ابن الحاجب خاصة بما بعد النبوة ، كما ذهب إلى ذلك الآمدى(7) وغيره ، حيث جوّزوا على الأنبياء قبل النبوة وقوع المعاصى منهم ، سواء كانت من قبيل الكبائر أو الصغائر ، ولم يفرقوا بين معصية وأخرى .

بل ادعى الآمدى أنه لايمتنع عقلا إرسال مَنْ أسلم ، وآمن بعد كفره ، وهذا فى نظرى شيء عجيب ؛ لأن علو فطرة الرسول وصفاء نفسه وسمو روحه ، تقتضى أن يكون أنموذجاً رفيعاً بين قومه ، فى أخلاقه ومعاملاته ، وفى بعده عن ارتكاب ما يكون سببا فى

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة هود آية ١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر : بيان المختصر ١ / ٤٧٧ .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تسرح المواقف ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر : الإحكام ١٢٨/١ ، ١٢٩ .

نهرة العقول السليمة منه . وسيرتهم قبل البعثة عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليمات ، تشهد بأنهم كانوا أحسن الناس خلقا ، وأفضلهم وأبعدهم عن كل المعاصي .

هذا والخلاف في الدليل الدالّ على عصمة الأنبياء من الكبائر يأتي هنا أيضا .

٢ \_ الصغائر الأخرى كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب ، فالأنبياء قبل البعتة غير معصومين منها عمداً ، وسهواً .

وأما بعد البعثة فهم معصومون منها عمداً ، وتجوز سهواً ، لكن لايصرون عليها ، ولا يُقرون من الله تعالى عليها ، بل ينبهون فيتنبهون (١) .

وقد نقل القاضى عياض تجويز الصغائر ووقوعها \_ بعد البعثة \_ عن جماعة من السلف منهم أبو حعفر الطرى ، وجماعة من الفقهاء ، والمحدثين ، قالوا : ولابد من تنبيههم عليه ، إما في الحال على رأى جمهور المتكلمين ، أو قبل وفاتهم على رأى بعضهم .

### ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بمعصية:

فما نقل عن طريق الآحاد فمردود ، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء .

وما نقل بطريق التواتر فيفسر: بأنه نسيان، أو زلة، أو بأنه حدث قبل البعثة، أو بأنه من الصغائر، أو بأنه من قبيل ترك الأولى والأفضل.

ومن أراد الوقوف على ردّ السبه الواردة التي تفبد بظاهرها وقوع المعصية من الأنبياء ، فعليه بكتاب عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين الإسلامي ص ٢٣٢



### الفصل الثالث الاحتجاج بالسنة النبوية

### المبحث الأول موقف العلماء من الاحتجاج بالسنة

لاحلاف بين العلماء الذين يُعتدّ بهم في أن السنة يحتجّ بها ، وتستقلّ بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام .

وقد ذهب بعضهم إلى القول بعدم الاحتجاج بالسنة ، وأنه لايُحتج إلا بالقرآن الكريم . وعلى هذا ففي الاحتجاج بالسنة مذهبان :

### أولاً: مذهب جمهور العلماء:

ذهب الجمهور إلى القول بالاحتجاج بالسنة ، وأنها المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم ، وأنه لايستغنى عنها مطلقا ، لأنها المُفْصِحَةُ عن معانى القرآن الكريم ، الكاشفة عن أسراره .

وقد استدل الجمهور على وجوب الاحتجاج بالسنة بأدلة كثيرة هي :

### أو لا : الكتاب :

قال الله تعالى: ﴿ قُلَ إِنْ كَنتَم تَحْبُونَ الله فَاتَبَعُونَى يَحْبُبُكُمُ الله وَيَغْفُر لَكُم ذُنُوبِكُمُ والله غَفُورَ حَيْم ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ وأطيعُوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدُوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (٣) ، وقال سبحانه: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ (٤) ، وقال سبحانه: ﴿ وأنزلنا

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمرال آية ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ٦٥

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (1), وقال سبحانه : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (1), وقال سبحانه : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً (1), وقال سبحانه : ﴿ وما ينطق عن الهوى . إن هو لا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله (1), وقال سبحانه : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (1).

فهذه الآيات القرآنية وغيرها تدل دلالة واضحة على وجوب اتباع سيدنا رسول الله على أنها آيات عامة لم تخصص على في كل شيء ، وفي كل وقت ، في حياته وبعد مماته ، لأنها آيات عامة لم تخصص بزمن دون زمن .

### ثانياً: السنة:

جاء في السنة المطهرة ما يدل على حجيتها ووجوب التمسك بها ومن ذلك ما يلي :

١ \_قال رسول الله عَلَيْكُ : « تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتبي » (٧)

٢ - اعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال ناخرج عليما رسول الله على فقال : « إنى رأيت فى المنام ملائكة جاءونى ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العير نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة ، وبعث داعياً ، فمن أجاب الداعى دخل الدار ، وأكل من المأدبة ، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ، ولم يأكل من المأدبة ، فقالوا : أولوها له يَفْقَها ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة ، والقلب يقظان ، فقالوا : فالدار الجنة ، والداعى محمد على .

<sup>(</sup>١) سورة البحل آية ٤٤ . (٢) سورة البور آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ٣٦ . (٤) سورة الحجرات آية ١ .

<sup>(</sup>٧) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص ٧٤٥.

فمن أطاع محمداً عَلِي فقد أطاع الله ، ومن عصى محمداً عَلِي فقد عصى الله ، ومحمد فرق بين الناس » (١) .

٣ \_ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « كل أمتى يدحلون الجنة إلا مَنْ أبي » قيل : ومَنْ يأبي يارسول الله ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي » (٢) .

ذكر الشيخ محمد بن أبى مدين أنه جاء في كتاب هداية البارى إلى ترتيب أحاديث البخارى ما نصه: « المراد بالأمة أمة الدعوة ، وبالإباء عن الدخول الامتناع من سلوك جادته الموصلة إليه ، أى من لبّى دعوتى و نهج طريقتى واعتصم بالكتاب والسنة ، فقد تدرّع (7) بأقوى جنّة ، وتبوّأ خير دار له فيها نعيم مقيم ، ومن أدبر و تولى و شرد (3) شراد البعير فقد أبى ، وحسبه جهنم و بئس المصير والله تعالى ولى التوفيق (6).

٤ - عن العرباض بن سارية السلمى رضى الله عنه قال : وعظنا رسول الله على موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله ، كأمها موعظة مودع فأوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » (٢) .

روى عن المقدام بن معد يكرب أن النبي عليه قال: « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ، ولا كل ذى ناب من السباع ، ولا لقطة مال معاهد » (٧) .

<sup>(</sup>١) أحرحه البحاري في صحيحه ٢٥٧/٤ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المخاري في صحيحه ٢٥٧/٤ ، والحاكم في المستدرك ٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) يقالَ ادَّرع بالدرع وتدرَّع بها وادَّرَّعها وتدرَّعها أي لَيسَها ـ لسان العرب ١٣٦١/٢ ـ وهذا يعني أن المعتصم بالكتاب والسنة محفوظ بهما .

<sup>(</sup>٤) تمرَّدَ البعير شروداً من باب قعد ١ أي بدُّ ويفر ، والاسم . التسراد ( بالكسر ) . المصاح المبير ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الصوارم والأسنة في الدبُّ عن السبة ١٦٥ . ١٦٦

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ٢/٢ ٥٠ ، وابن ماحه في سنة ١٥/١ (٧) أسرحه أحمد في مسده ١٣١/٤

ويستفاد من التعبير بقوله عَلِيُّ : « ألا يوشك رجل شبعان » إلخ أن الذين يتجاوزون حدودهم ، ويتهجمون على السنة ، إنما هم أهل الترف والنعيم الدنيوي ، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾(١) .

ولما قيل لمطرّف بن عبد الله بن الشخّير : لا تحدثونا إلا بالقرآن ، قال : والله ما نبغي بالقرآن بدلاً ، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن ــ يعني رسول الله عَلَيْتُهُ ــ وإن سنته شرح للقرآن .

### ثالثاً: الإجماع:

أجمع صحابة سيدنا رسول الله عَيْقَة على وجوب التمسك بسنته عَيْقَة في حال حياته وبعد مماته ، ولم يفرقوا أبداً بين الاحتجاج بالقرآن والاحتجاج بالسنة ، فكلاهما حجة

وقد روى أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم ، نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضي به ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في السنة ، فإن وجد فيها ما يقضي به قضي به ، وإلا جمع الصحابة واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضي به .

وقصة الجَدَّة التي جاءته رضي الله عنه تطلب ميراثها من ولد بنتها ، واضحِة في ذلك حيث قال لها رضي الله عنه : مالَك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله عَلَيْتُهُ شيئًا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : حضرت رسول الله عَلِيُّهُ أعطاها السدس ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه (٢)

وقد روى عن عمر رضي الله عنه مايدل على التمسك بالسنة ووجوب الرجوع إليها ، فقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال : « أَذَكِّر الله امرأ سمع من رسول الله عَيْقٌ في الجنين ، فقام حَمْل بن مالك بن النابغة وقال : كنت بين جاريتين (٣) لي ، فضربت إحداهما

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٤٦.

 <sup>(</sup>۲) أحرجه أبو داود في سنة ۱،۹/۲ ، واس ماحه ۲/، ۹۹ ، والدارمي ۳۵۹/۲ ، وأحمد في مسده ۳۲۷/٥ .

<sup>(</sup>٣) أي ضرتين.

الأخرى بمسطح (١) ، فقتلتها ، وجنينها ، فقضى النبي عَلِينَ في الجنين بغرة (٢) . فقال عمر رضى الله عنه : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره (٣) .

وقد أخرج البيهقى (٤) عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان \_ أخت أبى سعيد الخدرى \_ أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله عَلَيْهُ لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا (٥) ، حتى إذا كان بطرف القدوم (٦) لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله عَلِيهُ أن أرجع إلى أهلى فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ، فقال رسول الله عَلِيهُ : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فلما كان عثمان بن عفان رضى الله عنه أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته ، فاتبعه وقضى به .

وقد تَأَدَّبَ بالسنة ودعا إليها بعد الصحابة كل مَنْ يعرف الله ، ويعرف قَدْرَ رسول الله ﷺ .

وقد روى أن الإمام الشافعي رحمه الله روى حديثا وقال إنه صحيح . فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبد الله ؟ فاضطرب وقال : ياهذا ، أرأيتني نصرانيا ؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة ؟ أرأيت في وسطى زنّاراً ؟ أروى حديثا عن رسول الله ﷺ ولا أقول به (٧) ؟

قال ابن القيم رحمه الله (٨): « وَبِحَسْبِ متابعة الرسول عَلَيْكَة تكونُ العزةُ والكفايةُ والنصرةُ ، كما أن بحسب متابعته تكون الهدايةُ والصلاحُ والنجاحُ ، فالله سبحانه علَق سعادةَ الدارين في متابعته ، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته ، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ، ولحالفيه الذلةُ والصغارُ والحوفُ والضلالُ والحذلانُ والشقاوةُ في الدنيا والآخرة ، وقد وقسم عَلَيْكَةً بأن لايؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين (٩) .

<sup>(</sup>١) المسطح : بكسر الميم عود من أعواد الجباء \_ لسان العرب ٢٠٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) الغرة : عبد أو أمة . لسان العرب ٣٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سنه ١٩١/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في سننه ١١٤/٨ .

<sup>(</sup>٥) أبق العبد أى هرب. المصباح المنير ١/٥.

<sup>(</sup>٦) القدوم: اسم موضع. لسان العرب ٤/٢٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر : مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص ٣ .

<sup>(</sup>٨) انظر : زاد المعاد ٢٧/١ ط . مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٩) ففي الحديث: « لايؤمن أحد أو عبد حتى أكونا أحبّ إليه بُن أهله وماله ، والناس أجمعين » . رواه البخارى في صحيحه ١٧/١ ومسلم في صحيحه ٢٧/١ .

وأقسم الله سبحانه بأن لايؤمن من لا يُحكّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضي بحكمه ، ولايجد في نفسه حرجاً مما حكم به ، ثم يسلم له تسليماً ، وينقاد له انقياداً (١) ... » .

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢): « لابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله إلى جميع الخلق ، إنسهم وجنهم ، عربهم وعجمهم ، علمائهم وعبادهم ، ملوكهم وسوقتهم ، وإنه لاطريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطناً وظاهراً ، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء ، لوجب عليهم اتباعه » .

وقال أيضا <sup>(۳)</sup> \_ فى الكلام على قوله تعالى : ﴿ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (٤) \_ : « لما نفى الإيمان حتى توحد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس » .

### رابعاً: المعقول:

إن الدليل القطعى دلّ على أن سيدنا محمداً عَنَا الله إلى خلقه ، وأنه خاتم النبيين ، قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ﴾ (٥) .

وما دام عَلِيَّةً رسولاً من قِبَلِ الله إلى خلقه فبدهى أنه يجب على الجميع أن يتبعوه ، وينقادوا له ، ويتمسكوا بما جاء به .

### ثانيا: مذهب القائلين بعدم الاحتجاج بالسنة:

أصحاب هذا المذهب هم الزنادقة (7) ، وطائفة من غلاة الرافضة (8) .

قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله  $^{(\Lambda)}$  : « وأصل هذا الرأى الفاسد ، أن

<sup>(</sup>١) قال تعالى · ﴿ فَلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ سورة النساء آية ٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر . العرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ١٥١ . (٣) انظر : كتاب الإيمان له .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٢٠ . (٥) سورة الأحزاب آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الزيديق · هو القائل ببقاء الدهر رازندقة : الضيق . وقبل : الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه . ولفط الزنديق : فارسي معرب . راجع : لسان العرب ١١٨٧١/٣ .

<sup>(</sup>٧) الرَّافِضَة : قَوْمَ مَنَّ السَّيْعَة ، سموا بَدُلك لأَنهم تركوا ريد بن على . قال الأصمعى : كانوا بايعوه تم قالوا له : انرأ من الشيخير نقاتل معك . فأبي وقال : كانا وزيرى جدى فلا أنرأ منهما . فرفضوه وتركوه فسموا رافضة . راجع : لسان العرب ٢ / ١٦٩٠ .

<sup>(</sup>٨) انظر : مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة ص٣،٤.

الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة ، والاقتصار على القرآن ، وهم في ذلك مختلفو المقاصد : فمنهم من كان يعتقد أن البوة لعلى ، وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين عليه والله عما يقول الظالمون عُلُوّا كبيراً ومنهم من أقر للنبي عليه النبوة ولكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلى ، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبى بكر رضى الله عنهم أجمعين قال هؤلاء المخذولون لعنهم الله وكفروا حيث جاروا ، وعدلوا بالحق عن مستحقه ، وكفروا ولعنهم الله علياً رضى الله عنه لعدم طلبه حقه ، فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وهذه آراء ماكنت أستحل بخايتها ، لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار ، وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم ، وتصدى الأئمة الأربعة (١) وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم » اه .

وقد سار على دَرْبِ الزنادقة وغلاة الرافضة في إنكار السنة ، قوم من الذين ينتسبون إلى العلم في العصر الحديث ، ولله دَرُّ مَنْ قال :

وليسَ يَصِحُ في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاحَ النهارُ إلى دليل

فقد حصل أولئك القوم على شهادات ، و جُندوا لخدمة أعداء الإسلام ، وأخذوا يكيدون للإسلام وأهله ، فأعلنوا تمسكهم بالقرآن ، وعدم الاحتجاج بالسنة ، وكل هدفهم هو القضاء على المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم . ونحن تقول لهم رفقاً بأنفسكم فلا تتكلموا في شيء لاتعرفونه ، ولا تجادلوا في أمر تجهلونه :

ياباري القوسِ بَرْياً ليس يُحِسنُه لاتظلم القوس أعْطِ القوس بَارِيها

وقد استند المنكرون للسنة إلى عدة شبه ، تؤيد في زعمهم ماذهبوا إليه من الاكتفاء بالقرآن ، وعدم الاحتجاج بالسنة ومن هذه الشبه مايلي (٢) :

## الشبهة الأولى:

قال الله تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ (٢) ، وقال سبحانه : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الكتاب مِن شيء ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله.

 <sup>(</sup>۲) انظر: السنة ومكانتها في التشريع ص ١٥٣ – ١٦٦، ومكانة السنة في الإسلام ص ٢٣ – ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٩٩ .
 (٤) سورة الأنعام آية ٣٨ .

فقد فهموا من هاتين الآيتين أن القرآن الكريم اشتمل على كل شيء ، وعليه فلا يُرجَعُ إلا إليه ، إذْ لو جاز الرجوع إلى السنة ، لكان معنى ذلك أننا نشك في اشتمال القرآن على كل شيء ، وهو خلاف ما أخبرت به الآياتان .

الجواب عن هذه الشبهة:

أولاً: ما يتعلق بالآية الأولى:

إن المراد من قوله تعالى: ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ هو أن القرآن الكريم بيان لأمور الدين ، إما بطريق النص ، وإما بطريق الإحالة على السنة . فهو إما أن ينص على حكم الشيء صراحة ، وإما أن يُحيل إلى السنة المطهرة ، وإلاَّ لتعارضت هذه الآية مع قوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبيّنَ للناس ما نُزّل إليهم ﴾ (١) .

قال الشيخ الصاوى رحمه الله فى حاشيته (٢): « قوله ﴿ تبياناً ﴾ حال أو مفعول لأجله ، وهو مصدر ، ولم يجئ من المصادر على وزن تفعال \_ بالكسر \_ إلا تبيان ، وتلقاء ، وفى الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال . قوله ﴿ تبيانا ﴾ أى بيانا شافيا بليغاً ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . قوله ﴿ لكل شيء ﴾ محتاج إليه من أمر الشريعة .

إن قلت : إنا نجد كثيراً من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن تفصيلاً كعدد ركعات الصلاة ، ونصاب الزكاة ، وغير ذلك ، فكيف يقول : تبياناً لكل شيء ؟

فهذه أربعة طرق لايخرج شيء من أحكام الشريعة عنها ، وكلها مذكورة في القرآن ، فكان تبياناً لكل شيء بهذا الاعتبار » .

 <sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٤٤
 (٢) انظر: حاشية الصاوى على الجلالين ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر آية ٧ . (٤) سورة الساء آية ١١٥ . (

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر آية ٢.

## ثانيا: مايتعلق بالأية الثانية:

لانسلم لكم بأن المراد بالكتاب في الآية هو القرآن ، وإنما المراد به عند أكثر العلماء هو اللوح المحفوظ (١) . ولو سلمنا لكم بأن المراد به في الآية هو القرآن الكريم فما قيل في الآية السابقة يقال هنا بعينه والله أعلم .

## الشبهة الثانية:

إن النبي عَلِي لله يأمر بكتابة السنة وإنما نهى عنها ، وهذا يدل على عدم حجيتها ، إذ لوكانت حجة لأمر بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن ، صيانة له .

## الجواب عن هذه الشبهة:

نعم لقد ثبت نهى النبي عَيِّهُ عن كتابة السنة في أول الإسلام ، وثبت أيضاً إذنه عَلَيْهُ بالكتابة وإباحتها.

فحديث النهى رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى عَيِّهُ قال : « لاتكتبوا عنى شيئا إلا القرآن ، ومن كتب عنى شيئا غير القرآن فليمحه »(٢) . وفي رواية : أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه استأذن النبي عَيِّهُ في كتابة العلم فلم يأذن له (٣) .

وحديث الأمر بإباحة الكتابة رواه أبوداود وغيره عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: « نعم » ، قال: في عنهما قال: قلت: يارسول الله ، إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: « نعم » ، قال: الغضب والرضا؟ قال: « نعم ، فإني لأأقول فيهما إلاحقاً » (٤٠).

وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله عَلَيْكَ فيسمع منه الحديت فيعجبه والايحفظه، فشكا ذلك إلى رسول الله عَلَيْكَ . فقال: «استعن بيمينك » وأومأ بيده إلى الخطّ (٥).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ليس أحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ أكثر حديثا عليه منى إلا ماكان من عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب (٦).

وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره موقوفاً : « قيدوا العلم بالكتاب » (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الجلالين ١٤/٢ ، وتفسير القرطبي ٢٠/٦ ، وتفسير المراغي ١١٨/٧ ، ١١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢٢٩٨/٤. (٣) أخرجها الطحاوى في شرح معامي الآتار ٤/٨١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر . سس أبي داود في كتاب العلم ٣١٨/٣ . (٥) رواه الترمدي في سنه ٥٩٥٠

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه ٣٢/١ ، والحاكم في الستدرك ١٠٥/١ ، وأحمد ٢٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) المستدرك ١٠٦/١ .

وقد اختلف العلماء في الجمع والتوفيق بين حديث أبي سعيد في النهي عن الكتابة وبين أحاديث الإباحة فقالوا:

لعل النبي عَلِيَّةً أذن في الكتابة عنه لمن خشى عليه النسيان ، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب .

أو أن النهى عن كتابة الحديث كان خوفاً من التباسه واختلاطه بالقرآن ، وأن الإباحة كانت حين أمن ذلك .

فالنبي عَلَيْكَ نهاهم عن الكتابة حتى لايوضع حديث مكان آية ، ولاشك أن خطر هذا عظيم ، خاصة وأن القرآن الكريم كان يكتب حينئذ على قطع متناثرة ومتفرقة ، من الجلد والحجارة و نحوهما .

وحمل بعض العلماء حديث أبي سعيد على كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة ، وأحاديث الإباحة على كتابته وحده في صحيفته .

قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (١): « اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث ، فكرهها طائفة ، منهم : ابن عمر ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى ، وأبوسعيد الخدرى ، وأبوهريرة ، وابن عباس ، وآخرون ، وأباحها طائفة وفعلوها ، منهم : عمر ، وعلى ، وابنه الحسن ، وابن عمرو ، وأنس ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، أيضاً والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، عباس ، وابن عمر ، أيضاً والحسن ، والتابعين ، منهم : أبوقلابة ، وأبوالمليح ( ومن ملح وحكاه عياض ، عن أكثر الصحابة ، والتابعين ، منهم : أبوقلابة ، وأبوالمليح ( ومن ملح في كتاب لا يصل ربي ولاينسي (٢) ) .

قال البلقيني : وفي المسألة مذهب ثالث ، حكاه الرامهرمزي ، وهو : الكتابة والمحو بعد الحفظ.

ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها ، وزال الخلاف » .

قال ابن الصلاح رحمه الله (٣): « . . ثم إنه زال ذلك الخلاف ، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك ، وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس (٤) في الأعصر الأخيرة » .

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوى ٢/٥٦ . (٢) سورة طه آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انطر ٠ مقدمة ابن الصلاح ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) درس المنزل دُروساً من بات قعد أي عفا وحفيت آثاره المصاح المبير ١٩٢/١.

وقال الأوزاعي رحمه الله: «كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم ، فلما دخل في الكتب ، دخل فيه غير أهله » .

فنهى النبي عَلِيلًا عن كتابة الحديث في أول الأمر لايصلح البتة دليلاً على أن السنة ليست حجة يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية .

قال المرحوم الشيخ محمد أبو زهو رحمه الله (١): « ... أضف إلى ذلك أن الكتابة لم تكن شائعة فيهم ، ولم يكونوا قد أتقنوها حتى تحلّ محلّ الحفظ ، وماكان من الكتابة عندهم ففى أفراد قلائل انحصرت جهودهم فى كتابة القرآن الكريم والرسائل النبوية إلى الملوك وغيرهم ، فلو أنهم كلفوا مع ذلك كتابة السنن لوقع الناس فى حرج عظيم .. كما أنه لم تتعين الكتابة طريقاً لصيانة السنة ، بل هناك ملكات الصحابة فى الحفظ تقوم مقام الكتابة بل أكثر ، فإنهم كانوا لا يعولون إلا على الحفظ ، ويعيبون الكتابة ويقولون لأتباعهم : احفظوا عنا كما كنا نحفظ عن رسول الله على الحفظ أن السنة لم تكتب أصلاً على عهد النبى على أصحابه لما كان ذلك مؤدياً لعدم الثقة بها ، لأن صدور الصحابة كانت أوعية لها ، وعية لصيانتها ، ودرعاً واقية لها .

لقد كان للصحابة ملكات في الحفظ لم يبلغ شأوها أمة من الأمم ، وقد استمر الأمر على هذه على هذا النهج من حفظ السنن في الصدور إلى أن ظهرت بوادر الضعف على هذه الملكات ، فأسرع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى إصدار أوامره لولاته في الأمصار المختلفة بكتابة السنن ، ومن هذا الوقت تعاون الحفظ والكتابة بصورة رسمية إلى أن جاء عصر التدوين ، ودونت العلوم ، وكان للسنة الحظ الأكبر من اهتمام العلماء بتدوينها ، تم تتابع العلماء على جمع الأحاديث ، وتمحيصها في كل عصر ، حتى وصلت إلينا ، وقد تميز منها الأصيل المقبول من الدخيل المردود في موسوعات راخرة بالحديث تنم عن قوة جبارة ، وتعطينا ثروة هائلة في الفقه الإسلامي » .

## الشبهة الثالثة:

قال أولئك المانعون لحجية السنة إنه جاء في الحديث : « ماآتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله ، فإن و افق كتاب الله فأنا قلته ، وإن حالف فلم أقله » ، فهذا الحديث بدل على أن القرآن الكريم هو الذي يحتج به ، ولاير جع إلا إليه .

<sup>(</sup>١) مكانة السنة في الإسلام ص ٢٤، ٢٥.

## الجواب عن هذه الشبهة:

أن هذا الحديث الذي استدلوا به لم يثبت عن النبي عَلَيْكُ ، قال يحيى بن معين رحمه الله : إنه موضوع وضعه الزنادقة ، وقال الشافعي رحمه الله : ماروي هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ، ولا كبير ، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول ، ونحن لانقبل مثل هذه الرواية في شيء .

وقال ابن عبدالبر رحمه الله (١): « قال عبدالرحمن بن مهدى: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: « مآآتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله ... » .

هذا وبعد ذكر هذين المذهبين يتضح لنا جليا بما لايدع مجالاً للشك ، أن مذهب الجمهور القائل بحجية السنة هو المذهب الصحيح ، وأن المذهب المانع للاحتجاج بالسنة ، مذهب باطل باطل لاينظر إليه .

فالاحتجاج بالسنة والاحتكام إليها ، هو الذي يجب الإيمان به والدفاع عنه ، ضد أعداء الإسلام .

وللأسف الشديد يطلق أولقك المنكرون للسنة على أنفسهم « القرآنيين! » يعنى الذين يعملون بالقرآن ، وكذب هؤلاء ، إذ لو عملوا بالقرآن لوجدوه مملوءاً بالآيات التي تدل على لزوم السنة ، وتحذر من الابتعاد عنها ، فهي تبين القرآن ، وتفصل مجمله ، وتخصص عامه ، وتقيد مطلقه ... إلخ .

ولما ذكر الصحابى الجليل عمران بن حصين رضى الله عنه الشفاعة فقال له رجل : ياأبا نجيد : إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً فى القرآن ، فغضب عمران فقال للرجل : قرأت القرآن كله ؟ قال : نعم ، قال : هل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً ووجدت المغرب ثلاثاً ، والغداة ركعتين ، والظهر أربعاً ، والعصر أربعاً ؟ قال : لا ، قال : عمن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه ، وأخذناه عن النبى عَيْنِيَّة ؟ ثم قال : أوجدتم فى القرآن من كل أربعين شاة شاة ؟ وفى كل كذا بعير ؟ وفى كل درهم كذا ؟ إلخ (٢) .

ورحم الله الإمام مالكاً حيث قال : « السنةُ سفينةُ نوح مَنْ ركبها نَجَا ، وَمَنْ تخلُّف عنها غَرق » .

وننادى بأعلى صوت يَامَنْ تتجرأون ، وتتجاوزون حدودكم ، وتتكلمون في شيء لاتجيدون الحديث عنه ، كُفُّوا عن هذا الهراء ، كفوا عن قولكم : لا يُحتج بالسنة ، تأدبوا

<sup>(</sup>١) انظر : جامع بيان العلم و فصله ص ٥٦٢ . (٢) انظر : حامع بيان العلم و فضله ص ٥٦٣ .

مع القرآن ، وتمسكوا بالسنة ، واتركوا مَنْ قال فيهم رسول الله عَيْثُهُ : « نضَّر الله امرأً ، سمع مقالتي ، فوعاها ، فأداها كما سمعها » (١) ، اتركوهم يحدثوننا عن السنة لكي تطبقوا قول القائل:

يَابَارِيَ القوسِ برْياً ليس يُحسِنُه لاتظلم القوس أعْطِ القوس بَاريها و إلا فسينطبق عليكم قول القائل:

تَصدَّر للتأليفِ كلُ مهوسِ جهولٍ يسمى بالفقيهِ المدرسِ وحقٌّ لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هَزُلَتْ حتى بَدا من هُزالها كُلاها وحتى استامها (٢)كل مفلس

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود في العلم ٣٨٩/٢ ، وابن ماحه في المقدمة ٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) اسئامها أي طلب بيعها . المصباح المنير ٢٩٧/١ .

## المبحث الثاني

## قواعد فقهية مستفادة من السنة النبوية

اتفق العلماء على قواعد فقهية مستقاة ، ومستنبطة من سنة سيدنا رسول الله عَيْشَةُ منها مايلي :

## القاعدة الأولى: اليقين لايزال بالشك:

ودليل هذه القاعدة من السنة قوله على : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحا »(١) . وقوله على : «إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، أثلاثاً ، أم أربعا ؟ فليطرح الشك ، وليبن على مااستيقن »(٢) . وفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله على الله عنه قال : سمعت رسول الله على واحدة . فإن لم يتيقن : صلى اثنتين ، أم ثلاثاً ؟ يدر : واحدة صلى اثنتين ، فإن لم يدر : أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يُسلم » (٣) .

قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله (٤): « اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه ، وأكثر » .

## القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير:

وأصل هذه القاعدة من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَمَاجِعُلُ عَلَيْكُمْ فَي الدينَ مَنَ حَرِجٍ ﴾ (٥) ، وقوله جل شأنه: ﴿ يريد الله بكم اليسر والايريد بكم العسر ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض ٢٧٦/١ . (٢) أخرجه النسائي في السهو ٢٧/٣ .

 <sup>(</sup>٣) أحرحها الترمدي في سننه ٢/٥٧٠.
 (٤) انظر: الأشباه والنظائر ص ٥٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج آية ٧٨ . (٦) سورة النقرة آية ١٨٥ .

ومن السنة قوله عَلِيْكَة : « بعثت بالحنيفية السمحة » (١) . وقوله عَلِيْكَة : « إنما بُعِثْتُم مُيسِّرين ولم تُبعثوا مُعَسِّرين » (٢) ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « مَاخُيِّرَ رسول الله عَيْهَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً » (٣) .

قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.

قال الشبيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله (٤): « تخفيفات الشرع ستة أنواع:

الأول : تخفيف إسقاط : كإسقاط الجمعة ، والحج ، والعمرة ، والجهاد بالأعذار .

الثانسي: تخفيف تنقيص: كقصر الصلاة.

الثالث: تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة بالقعود.

الرابسع: تخفيف تقديم: كالجمع بين الصلاتين في وقت الأولى ، وتقديم الزكاة على الحول ، والكفارة على الحنث ، وزكاة الفطر في رمضان .

الخامس : تنخفيف تأخير : كالجمع بين الصلاتين في وقت الثانية ، وتأخير صوم رمضان للمريض والمسافر ، وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق ، أو نحوه .

السادس : تخفيف ترخيص : كصلاة المستجمر مع بقية النجو (٥) ، وتسرب الخمر لإزالة الغصة إذا لم يجد غيرها ، وأكل النجاسة للتداوى إذا لم يجد دواء طاهراً » .

واستدرك العلائي رحمه الله نوعاً سابعاً وهو : تخفيف تغيير : كتغيير نظم الصلاة في الخوف .

## القاعدة الثالثة: الضرريزال:

وأصل هذه القاعدة قوله عَيِّلَةً : « لاضرر ولاضرار » (٦) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسده ٥/٦٦٦ . ٢٦٦/٥ أحرحه البحاري في صحيحه ٢/١٥

<sup>(</sup>٣) أخرحه البخاري في صحيحه ١٨١٣/٤ ومسلم في صحيحه في الفضائل ١٨١٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) هو من نَجُوْت التسحرة وأُجيتها ، إدا قطعتها . كأنه قطع الأذي عن نفسه ـ النهاية في غريب الحديث ٣٦/٣

<sup>(</sup>٦) أخرحه ابن ماحه في سنه في كتاب الأحكام ٧٨٤/٢ ، ومالك في الموطأ ص ٢٦٤ ، والدار فضي في سنه ٢٢٧/٤ .

## القاعدة الرابعة: العادة محكمة:

وأصل هذه القاعدة ماأخرجه أحمد رضي الله عنه في مسنده موقوفاً على عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه : « مارآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن » (١) .

## القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:

وأصل هذه القاعدة قوله عَيْكُم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوي » (٢) . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : يدخل في هذا الحديث ثلت العلم .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد رضى الله عنه ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب بديء الوحي ٦/١ ، وفي الإيمان ٢٠/١ ، وأخرجه مسلم في صحيحه . 1010/4

# الفصل الرابع الصلة بين القرآن الكريم والسنة المبحث الأول

## المقدار الذي بينه الرسول عليه من القرآن

من المعلوم أن الله عز وجل أنزل كتابه الكريم على رسوله على هدى للناس ، الإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وكتب السعادة والفوز لمن تمسك به ، والخزى والحسران لمن أعرض عنه ، قال تعالى : ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذَكْرَى فَإِن لَهُ مَعْيَشَةً ضَنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال ربّ لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ (١) .

وقد تلقاه المسلمون عن الرسول عَيِّكُ مشافهة في عصر الصحابة ، وبينه الرسول عَيِّكُ بقوله وفعله ، امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ وَأَنزِلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ﴾ (٢) .

وقد اختلف العلماء في المقدار الذي بيّنه الرسول عَيْضَة من القرآن لأصحابه على مذهبين اثنين:

## المذهب الأول:

يرى أصحاب هذا المذهب أن رسول الله عَلَيْتُه بيّن لأصحابه كل معانى القرآن الكريم ، كما بيّن لهم ألفاظه ، واستدلوا على هذا بأدلة أهمها مايلى :

الدليل الأول : قال تعالى ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (٣) .

وجه الدلالة : إن البيان المذكور في الآية يتناول بيان معاني القرآن ، كما يتناول بيان

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات ١٢٤ ـ ١٢٦ . (٢) سورة النحل آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٤٤ .

ألفاظه ، ومما لاشك فيه أن الرسول ﷺ بيّن لأصحابة ألفاظه كلها ، ولابد وأن يكوں قد بيّن لهم أيضاً كل معانيه ، وإلا كان مقصراً في البيان الذي كُلِّفَ به من الله تعالى ، وحاشاه ﷺ أن يقصر في شيء .

الدليل الثانى: روى عن أبى عبد الرحمن بن حبيب السلمى التابعى أنه (١) قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان ، وعبدالله ابن مسعود ، وغيرهما رضى الله عنهم: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى عَيْنَة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ السورة .

وقد ذكر العلماء أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ البقرة ثماني سنوات .

وهذا يدل على أن الصحابة رضى الله عنهم تعلموا من رسول الله عَلِيَّةُ معانى القرآن كما تعلموا ألفاظه .

## المذهب الثاني:

أن رسول الله عَلَيْكُ لم يبين لأصحابه كل معانى القرآن ، وإنما بين القليل فقط ، وقد استند أصحاب هذا المذهب إلى عدة أدلة منها مايلي :

الدليل الأول: ذكر القرطبي في تفسيره أن عائشة رضى الله عنها قالت: ماكان رسول الله عنها في الله عنها السلام (٢٠).

الدليل الثانى: أن رسول الله على دعا لابن عمه عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فقال: « اللهم فَقُهه في الدين ، وعلمه التأويل » (٣) ، فلو كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فمافائدة تخصيصه بذلك (٤) ؟

والحق أن المتأمل والناظر بعين الإنصاف يجد أن النبي عَلِينَةً لم يفسر كل معاني القرآن لأصحابه ، وإلا لَما اختلفوا في معنى بعض الآيات ، ولو كان عندهم من الرسول عَلِينَةً فيه نصٌّ ما وقع هذا الاختلاف ، أو لارتفع بعد الوقوف على النص ، ويجد أيضاً أنه عَلِينَةً لم يُفسر لهم ماير جع فهمه إلى معرفة كلام العرب لأن القرآن نزل بلعتهم .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كتير ١٣/١ . (٢) انظر : تفسير القرطبي ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه بلفط . « اللهم ففه مي الدين » ٢٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر . تفسير القرطبي ٢٨/١

كما لم يفسر لهم مااستأثر الله بعلمه كقيام الساعة ، وحقيقة الروح ، وإنما فَسَّر لهم على الله الله الله الله الكثير من معانيه عنير ماتقدم - كماتشهد بذلك كتب الصحاح . وماذكره أصحاب المذهبين لاينهض لإثبات مدعى كل منهما .

فأصحاب المذهب الأول يستندون إلى الآية الكريمة ، وهى لاتثبت المذعى لأنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه المدعى الله على الله عنه ما أشكل عليهم فهمه من القرآن ، لاكل القرآن ، وماروى عن الصحابة في أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها ، لاينتج المدعى أيضاً ، لأن غاية مايفيده أنهم كانوا لابجاوزون ماتعلموه ، حتى يفهموا المراد منه ، وهو أعم من أن يفهموه من النبي عليه أو من عيره من الصحابة رضى الله عنهم ، أو من تلقاء أنفسهم ، حسبما يفتح الله عليهم من النظر والبحث ، والاجتهاد .

وكذلك مااستدل به أصحاب المذهب التاني مقصور على إثبات المدعى ، لأن حديث عائشة رضى الله عنها منكر غريب لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى وهو مطعون فيه .

قال البخارى : لايتابع في حديثه ، وقال الحافظ أبوالفتح الأزدى : منكر الحديث ، وقال فيه ابن جرير الطبرى : إنه مما لايعرف في أهل الآثار .

وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول على مغيبات القرآن الكريم ، وتفسيره لمجمله ونحوه مما لاسبيل إليه إلابتوقيف من الله تعالى (١) . و ماروى من دعائه على لان عمه لايدل على أنه على أن

<sup>(</sup>١) انظر . التفسير والمفسرون للمرحوم الشيح محمد الدهبي ١٨/١ ـ ٥٣ ـ

## المبحث الثاني

## أنواع بيان القرآن بالسنة

## أوجه بيان السنة للقرآن:

ترد السنة المطهرة مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه هي :

## الوجه الأول:

أن تكون مؤيدة لأحكام القرآن موافقة له ، من حيث : الإجمال والتفصيل . وذلك مثل الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج ، قال رسول الله على الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » (١) . فهذا الحديث موافق لقوله تعالى : ﴿ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ (٢) . وقوله تعالى : ﴿ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ (٢) . وقوله تعالى : ﴿ فأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ (٤) .

وقال عَلِيْكُ : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » (٥).

فهذا القول الكريم موافق لقوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (٦) .

## الوجه الثاني :

أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام ، أوتقييد مطلق ، أوتفصيل مجمل ، ونحوذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ٢٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسد ٧٢/٥.

## الأمثلة:

## أولاً: تخصيص العام :

قال تعالى : ﴿ وَأَحَلَ لَكُمُ مَاوِراء ذَلَكُمْ ﴾ (١) ، وقال رسول الله ﷺ : « لاتنكح المرأة على عمتها ، و لا على خالتها » (٢) . فالآية الكريمة بعمومها تفيد حلّ النكاح من غير المحرمات المذكورات في الآيات السابقة ، وظاهر أنها تشمل بهذا العموم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، ولكن الحديث الشريف نهى عن ذلك . وعليه فيكون الحديث مُحَصّصاً لعموم الآية .

وقال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَى أُولَادُكُمُ لَلذَّكُو مثل حظ الأنثيين . . ﴾ (٣) الآية ، وقال رسول الله عَلِيَّةُ : « إنا معاشر الأنبياء لا نُورثُ ، ماتركناه صدقة » (٤) .

فالآية تقضى بعمومها توريث جميع الأولاد ، وبه تمسكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ، حيث طلبت من الصديق رضى الله عنه \_ بعد وفاة أبيها على \_ توريثها مما أفاء الله عليه .

وخصوصُ الحديث نَصَّ في عدم التوريث ، وبه تمسك سيدنا أبوبكر رضى الله عنه ، فَرَدَّها ولم يُعْطها شيئا ، وذلك عملاً منه بتخصيص عام الآية بخصوص الحديث ، و بأن المراد من الأولاد في الآية ماعدا أولاد الأنبياء ، و أما أموال الأنبياء فتكون صدقة .

دليل الحكمة في ذلك : أن الورثة لوطمعوا في أموالهم ربما يحبون موتهم ، أو يحاولون إهلاكهم ، فناسب ونزاهة الشريعة الحكيمة أن تمنع هذا سَدًا للذريعة ، وتكريما للأنبياء.

هذا والعموم الوارد في الآية يشمل كذلك الأولاد الذين يقتلون آباءهم ، ولكن هذا العموم خُصَص بقوله عَلِيق : « لايرث القاتل » (٥) ، وفي رواية عن عمر رضى الله عمه قال : سمعت رسول الله عَلِيق يقول : « ليس لقاتل ميراث » (٦) .

ولقد ذهب أكثر أهل العلم إلى العمل بخصوص الحديث وقالوا بعدم إرت القاتل

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٢٤ . (٢) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح ٩/٩/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١١ . (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٥) راوه الترمذي في الفرائض ٢٨٨/٣ ، وابن ماجه في سننه ٨٨٣/٢

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ٨٨٤/٢ ، وأحمد في المسد ٩/١ .

مطلقاً ، سواء كان القتل عمداً أو خطأً ، وإليه ذهب الشافعي وأبوحنيفة رحمهما الله (١٠) . وقال مالك ، والنخعي : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية (٢) .

وجدير بالذكر التنبيه على أن العلماء جميعا متفقون على تخصيص عام القرآن بالسنة المتراترة ، وأما إذا كانت السنة آحادية فالأثمة الأربعة على جوازه أيضاً ، ومن العلماء من منع ذلك بحجة أن الكتاب قطعى الثبوت ، والخبر الذي فيه الكلام ناقلوه متعرضون للزلل ، فلا يجوز أن يحكم على الثابت قطعاً بما أصله مشكوك فيه (٣) .

والمختار مذهب الأئمة الأربعة ؛ ولأن الصحابة رضوان الله عليهم خصصوا قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ (٤) بقوله عَيْقَةُ : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » (٥) كما تقدم .

على أن الإمام مالكاً رحمه الله مع اعتبار دلالة العام في القرآن ظنية لأنها من قبيل الظاهر ، والظاهر عنده ظنى لايخصص عام القرآن ، بأخبار الآحاد مطلقا ، بل هو أحيانا يخصص عام القرآن بخبر الواحد ، إذا عاضد الخبر عمل أهل المدينة ، أو قياس . فإن لم يعاضده واحدمنهما فلا يخصص عام القرآن به .

ومن أمثلة ذلك ما تقدم حول قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ مع الحديث الشريف ، حيث قال بتخصيص عموم الآية بالحديث المذكور ، لأنه عاضده القياس على الجمع بين الأختين ، وهو منهى عنه .

## ثانياً: تقييد المطلق:

قال تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ (٦) .

فإن قطع اليد في الآية مطلق لم يُقيَّدُ بموضع خاص من اليد ، غير أن السنة الفعلية قَيَّدَتْ هذا الإطلاق وحددت موضع القطع بأ يكون من الرسغ (V) .

<sup>(</sup>١) انظر : معنى المحتاج ٣/٥٥ . (٢) انظر : مواهب الجليل من أدلة خليل ٤٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في أصول الفقه ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٥٨٩/١ . (٦) سورة المائدة آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) الرسغ: مفصل مابين الكف والذراع وقيل مجتمع الساقين والقدمين انظر: لسان العرب ١٦٤٢/٢.

## ثالثاً: تفصيل الجمل:

قال تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ (١) ، فالحج واجب على المستطيع بمقتضى هذه الآية غير أن السنة قد بينت مناسكه كاملة ، ولم يتعرض القرآن الكريم لبيانها على التفصيل حيث تكفلت السنة بذلك .

وكذلك الأمر بالسنة للصلاة /، والصيام ، والزكاة .

## رابعاً: بيانُ السنة لِما أشْكِلَ من ألفاظ القرآن:

يلاحظ أن النبي عَلِيَّةً لما قال: « مَنْ حُوسب عُذَّبَ » (٢) أَشكل على السيدة عائشة رضى الله عنها قوله تعالى: ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ (٣) فراجعت النبي عَلَيْهُ في ذلك ، فقال لها عَلِيَّةً: « ذاك العرض ، إنه مَنْ نُوقِشَ الحسابَ عُذَّبَ » .

فالسيدة عائشة رضى الله عنها حين سمعت رسول الله على يقول: « مَنْ نُوقش الحسابَ \_ أو مَنْ حُوسِبَ \_ عُذَّبَ » قالت: يارسول الله ، أليس الله يقول: ﴿ فسوف يُحاسب حساباً يسيراً ﴾ ، حيث أشكل عليها الأمر ، فقال لها عَلَيْكَ : « ذاك العرض ، إنه مَنْ نوقش الحساب عذب » .

وفى رواية: أن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول فى بعض صلاته: « اللهم حاسبنى حساباً يسيراً » ، فلما انصرف قلت: يارسول الله ، ما الحساب اليسير؟ قال: « أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه ، إنه مَنْ نُوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك » (٤) .

## الوجه الثالث:

أن تكون السنةُ مُثْبِتةً لحكم سكتَ القرآن عن إثباته ، أو مُحِرِّمةً لِما سكتَ عن تحريمه أو نحوهما ممالم يذكر في القرآن .

فمن الأول: تغريب الزاني البكر، وإرث الجدة، وجواز الرهن في الحضر.

ومن الثانى : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، ومنع الحائض من الصوم والصلاة ، وكالأحاديث الواردة في تحريم سباع البهائم ، وسباع الطير ، وفي تحريم الحمر

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ٢٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق آية ٨.

الأهلية .

ومما استقلت به السنة الأحاديث الواردة في قصص لم يعرض لها القرآن ، كحديث جريج العابد ، وحديث الأبرص والأقرع والأعمى ، وحديث الثلاثة أصحاب الصخرة .

فمثل هذه القصص وما في معناها ، مؤكدة للمقاصد التي جاء بها القرآن الكريم ، والحكمة منها: تنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين (١) .

والحق أنه لاخلاف بين العلماء في الوجهين الأولين ، وإنما الخلاف بينهم في الوجه الثالث فقط.

فذهب بعض العلماء إلى القول بأن السنة لاتستقل بالأحكام ، وإنما تأتى بما له أصل في الكتاب ، وعليه فهي توضح المراد منه إذا كانت مقيدة لمطلقه ، أو مخصصة لعامه ، أو مفصلة لمجمله .

أما إن جاءت بغير ذلك فالغرض منها حينئذ إما إلحاق فرع بأصله الذي خفي إلحاقه به وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه .

ومن أمثلة ماورد في السنة والغرض منه إلحاق الفرع بالأصل ، حديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فإنه في الحقيقة قياس على مَانُصَّ عليه من تحريم الجمع بين الأختين ، ومن ثم تعرض الحديث لبيان العلة من وراء هذا النهى حيث قال رسول الله عَيِّكَة : « فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » .

ومن أمثلة المتردد بين أصلين تحريم الحمر الأهلية ، وذى الناب والمخلب . فالله عزوجل أحل الطيبات وحرَّم الخبائث ، ومن الأشياء ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين ، ومنها ما اشتبه كالحمر الأهلية ونحوها ، فجاءت السنة ونصت على مايرفع الشبهة حيث قالت بالتحريم .

وذهب جمهور العلماء إلى القول باستقلال السنة بالتشريع ، لذلك أمرالله تعالى بطاعة رسوله على وحذرنا من مخالفته قال تعالى : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٢) . وقال جل شأنه : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر . مكانة السنة في الإسلام للدكتور محمد أبو زهو ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٨٠. (٣) سورة النور آية ٦٣.

على أن رسول الله ﷺ لايقول ولايفعل ولايُقِرِّ ما يخالف القرآن ، فهو المبلغ عن ربه ، والخبير بمقاصد الشريعة ، والمعصوم من الخطأ (١) .

قال الإمام الشوكاني رحمه الله (٢): «اعلم أنه قد اتفق مَنْ يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنه عليه أنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ، ومثله معه » (٣) أي أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن ، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وتحريم كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وغير ذلك مما لم بأت عليه الحصر ».

والظاهر \_ كما قال الدكتور مصطفى السباعى (3) \_ أن الخلاف بين العلماء حول استقلال السنة بالتشريع خلاف لفظى فقط ، لأن الكل متفق على أن هناك أحكاماً جديدة ، وردت فى السنة ولم ترد فى القرآن ، غير أن الجمهور يسمى ماورد فى السنة فقط أحكاماً استقلت السنة بتشريعها ، لأنها أحكام جديدة لم ينص عليها فى القرآن ، فى حين يرى بعض العلماء أنها داخلة تحت نصوص القرآن بوجه من الوجوه ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : إعلام الموقعين ٣٠٨/٢ ، والسنة ومكانتها في التشريع ص ٣٨٠ ، وأصول التشريع الإسلامي ص ٤٨ ، و وحوث في السنة المطهرة ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه في كتاب السة ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : إرشاد الفحول ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : السنة ومكانتها في التشريع ص ٣٨٥.



## الفصل الخامس تعبّده على بشرع من قبله المبحث الأول

## تعبده عَيْكُ قبل البعثة بشرع من قبله

المراد بشرع من قبله عليه : الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتبعالي للأمم السابقة ، بواسطة أنبيائه المرسلين إليهم .

وقد اختلف العلماء في تعبده عَلَيْكُ قبل البعثة بشرع من قبله على عدة مذاهب هي: المذهب الأول:

كان عَلِيَّةً متعبداً بشريعة آدم عليه السلام ، لأنها أول الشرائع .

## المذهب الثاني:

كان عَيِّكَ متعبداً بشريعة نوح عليه السلام لقوله تعالى : ﴿ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً ﴾ (١)

## المذهب الثالث:

كان عَنِي متعبداً بشريعة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى : ﴿ إِن أُولَى النَّاسِ بِابِراهِيم للذين اتبعوه وهذا النبى ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ ثم أُوحينا إليك أَن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ (٣) .

قال الواحدي: وهذا هو الصحيح.

وقال ابن القشيري : وعزى إلى الشافعي رحمه الله .

وقال الأستاذ أبو منصور : وبه نقول .

وحكى عن أكثر أصحاب أبي حنيفة ، وإليه أشار أبو على الجبائي .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ١٣ . (٢) سورة أل عمران آية ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سروة النحل آية ١٢٣ .

## المذهب الرابع:

كان عَيْلَةُ متعبداً بشريعة موسى عليه السلام.

## المذهب الخامس:

كان عَلِيَةً متعبداً بشريعة عيسى عليه السلام ، لأنه أقرب الأنبياء وبه جزم أبو إسحق الإسفرائيني (١) كما حكاه عنه الواحدى .

## المذهب السادس:

كان ﷺ على شرع من الشرائع ولا يقال كان من أمة نبي من الأنبياء أو على تند عه. المذهب السابع:

كان عَيْكَ متعبداً بشرع ، ولكن لاندري بشرع مَنْ تعبّده الله . حكاه ابن القشيري .

## المذهب الثامن:

لم يكن عَلِي متعبداً قبل البعثة بشرع . حكاه الغزالي عن إجماع المعتزلة (٢) .

## المذهب التاسع:

كان عَيْلِيَّهُ على شريعة العقل. قال ابن القشيري: وهذا باطل إذ ليس للعقل شريعة.

## المذهب العاشر:

الوقف وعدم الجزم برأى معين . وبه قال الغزالي ، وإمام الحرمين ، وابن القشيرى وغيرهم .

قال الغزالي (٣) رحمه الله: « والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا، لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع، ورجم الظن فيما لايتعلق به الآن تَعبّدٌ عمليّ لامعنى له ».

وقال إمام الحرمين <sup>(٤)</sup> رحمه الله : « هذه المسألة لاتظهر لها فائدة ، بل تجرى مجرى التواريخ المنقولة ... والمختار عندنا أن الأمر في ذلك ملتبس ، فلا وجـه لجزم القـول في نفى ، ولا إثبات »

<sup>(</sup>١) انظر إرشاد الفحول ص ٢٣٩ . (٢) انظر : المنخول ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>m) انظر: المستصفى ٢٤٦/١. (٤) انظر: البرهان في أصول الفقه ١ /٥٠٦ - ٥٠٩.

وقال ابن القشيري رحمه الله: « وكل هذه أقوال متعارضة ، وليس فيها دلالة قاطعة والعقل يجوز ذلك لكن أين السمع فيه ؟ » .

قال الشوكانى (١) رحمه الله: « وأقرب هذه الأقوال قول مَنْ قال إنه كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام. فقد كان على كثيرالبحث عنها ، عاملاً بما بلغ إليه منها ، كما يعرف ذلك من كتب السير ، وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره على شريعة باتباع تلك الملة ، فإن ذلك يشعر بمزيد خصوصية لها ، فلوقدرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلاعليها ».

والراجح هو هذا المذهب لما ذكره الشوكاني ، وما قاله إمام الحرمين رحمه الله من أن هذه المسأله لا تظهر لها فائدة بل تجرى مجرى التواريخ المنقولة ، قول صحيح من ناحية عدم تعلق أية فائدة باعتبار هذه الأمة ، لكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي تعبّد بها و فضلها على غيرها من الملل المتقدمة .

<sup>(</sup>١) انظر : إرشاد الفحول ص ٢٣٩ .

## المبحث الثاني تعبده عَلَيْ بعد البعثة بشرع مَنْ قبله

اختلف العلماء في تعبده عَيْلَة بعد البعثة بشرع من قبله على ثلاثة مذاهب هي :

## المذهب الأول :

لم يكن النبي عَيْلِيَّة متعبداً بشريعة أحد من الأنبياء قبله ، وأن شريعته عَيْلِيَّة بجملتها ناسخة لجميع شرائع مَنْ تقدّم من الأنبياء ، إلا الإيمان بالله وحده ، فهذا مما اتفقت عليه الشرائع كلها .

وهذا مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية (١) ، وإليه ذهب القاضي أبوبكر الباقلاني والقاضي أبوبكر الباقلاني والقاضي أبوجعفر السِمْناني ، وأبوتمام البصري ، والمعتزلة (٢) .

## الأدلة:

استدل القائلون بعدم تعبّد النبي عَيِّكَ بعد البعثة بأدلة هي :

الدليل الأول: أن النبي عَلَيْتُ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: « بم تحكم ؟ » قال: بكتاب الله ، قال: « فإن لم تَجدْ ؟ » قال: فبسنة رسول الله عَلَيْتُ ، قال: « فإن لم تَجدْ ؟ » قال: أجتهد رأيي و لا آلو ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : « الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » (٣) .

وجه الاستدلال: أن معاذاً رضى الله عنه لم يذكر سوى القرآن والسنة والاجتهاد، ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع مَنْ قبلنا، ومع ذلك فقد زكّاه رسول الله عَلَيْتُهُ وصوّبه ولو كان تسرع مَنْ قبلنا شرعاً له عَيْنَتُهُ ولنا، لما جاز لمعاذ رضى الله عنه العدول إلى الاجتهاد إلابعد العجز عنه.

<sup>(</sup>١) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٣٩٤ ، والمستصفى ٢٥١/١ ، ونهاية السول ٢١١/٢ ، والإحكام للآمدي ١٩٠/٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المعتمد في أصول الفقه ۳۳۷/۲ ، ۳۳۸ .

ويجاب عن هذا الدليل بأن معاذاً رضى الله عنه وإن لم يُصرّح بالرجوع إلى الشرائع الماضية إلا أنه قد ذكره ضمناً ، حيث إن شرع مَنْ قبلنا بالنسبة لنا ليس دليلاً مستقلاً بل هو داخل في الكتاب والسنة ، لأنهما طريق ثبوته ، وذلك لأن التواتر مفقود في الكتب السابقه ، وهي مملوءة بالتحريف والتبديل ، ولا اعتماد على رواية اليهود والنصارى ، لأنهم من أغلظ الكذابين ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، وعليه فلابد من إخبار من الله تعالى بوحى متلو أو غير متلو (١).

قال الله تعالى : ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (٢) وواضح أن الخطاب هنا للنبي عَيِّلَةٍ ، ولاشك أن هدى الأنبياء السابقين معناه شرائعهم ، الأصول منها والفروع ، والقول بأن المراد الأصول فقط ، تخصيص بلا مخصص .

الدليل الثاني: أن النبي عَيَّا لو كان متعبدا بشرائع مَنْ قبله للزمه مراجعتها والبحث عنها ، ولكان لاينتظر الوحى ، ولايتوقف في الظهار ، ورمى المحصنات ، والمواريث ، ولكان يرجع أولاً إليها ، لاسيمًا أحكام هي ضرورة كل أمة ، فلاتخلو التوراة عنها . فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد بها ، ولم يراجع النبي عَيِّهُ إلا في رجم اليهود ، ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفاً لدينهم (٣) .

ويجاب عن هذا الدليل بمايلي (٤):

أولاً: أن النبى عَلَيْتُ إنما توقف طلباً للوحى ، لأن التوراة مغيّرةٌ ومبدّلةٌ ومن ثم فلم يمكن الرجوع إلى مافيها فانتظر الحكم من جهة الوحى ، ومعلوم أن شرط العمل بالشرائع السابقة أن تصل هذه الشرائع من طريق يوجب الاطمئنان ، وذلك الشرط لم يتحقق عند الرسول عَلَيْتُهُ ؛ لأن مَنْ وجِد في عصره من اليهود قوم غيّروا وبدّلوا ، وحرّفوا الكلم عن مواضعه ، ومن كان كذلك لا يصح أخذ الحكم عنه .

ثانياً: أن النبي عَلَيْكُ وإن توقّف في بعض الأحكام ، إلا أنه قد عمل ببعضها من الرجم ، وصيام يوم عَاشوراء ، وغير ذلك .

الدليل الثالث: أن شرع مَنْ قبلنا لو كان شرعاً لنا ولرسولنا عَلَيْكَ لكان اتباع كتبهم وتعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات، ولما لم يجب ذلك، دل على أن شرعهم

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ١٨٤/٢. (٢) سورة الأنعام آية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المستصفى ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظرَ : إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص ٣٩٩ ، وأصول الفقه للشيخ زهير ١٢٤/٣ ، ١٢٥ .

ليس شرعاً لرسولنا عَيْكُ ولالنا .

والجواب: أننا إنما نقول بأن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى أو خبر رسوله على أننا إنما نقول بأن شرع ذلك وتعلمه واجب، وأماكتبهم وأقاويلهم التي لاتثبت فليست بشرع لنا، فلا يلزمنا حفظها، ولا النظر فيها، بل قد منع على منها حين رأى عمر رضى الله عنه يطالع ورقة من التوراة فغضب على حتى احمرت عيناه وقال: « لوكان موسى حياً ماوسعه إلااتباعي » (١).

الدليل الرابع: أن الأمة أجمعت على أن شريعة سيدنا محمد عَلِي ناسخة للشرائع السابقة، ومعلوم أن العمل بالمنسوخ لايجوز، وعليه فالرسول عَلِيَّة لا يتعبد بغير شريعته.

والجواب : أن الشريعة الإسلامية إنما تنسخ من الشرائع السابقة مايخالفها ، أما مايوافقها فلا تنسخه .

فشرع مَنْ قبلنا لايكون شرعاً لنا إذا قام الدليل على رفعه ، ونسخه بالنسبة لنا ، وذلك كقتل النفس تكفيراً عن الذنب في شريعة موسى عليه السلام ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَاقُومُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتَّخَاذُكُمُ الْعَجَلُ فَتُوبُوا إلى بارتُكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (٢) .

كما أن شرع من قبلنا شرع لنا عند قيام الدليل على إقراره بالنسبة لنا كوجوب الصيام، وسترالعوره.

ومحل الخلاف بين العلماء ، إنما هو : فيما يذكر في القرآن أوالسنة ، ولم يرد في شرعنا مايدل على أنه كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ، أوعلى أنه مرفوع عنا ، ومنسوخ كقوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن ، والسّنَّ بالسنِّ والجروح قصاص ﴾ (٣) .

## المذهب الثاني:

أن النبى عَيِّلِهِ كان متعبداً بشرع مَنْ قبله إلا مانسخ منه . وهذا مذهب أكثر الشافعية ، وأكثر الحنفية ، وطائفة من المتكلمين ، وطائفة من علماء المالكية (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان . (٢) سورة البقرة آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : البرهان في أصول الفقه ٣/١ ٥٠ ، وفواتح الرحموت ١٨٤/٢ ، والمسودة ص ١٩٣ ، وتسهيل الوصول ص ١٦٦ ، وإحكام الفصول ص ٣٩٥ .

واختاره كل من: الرازي وابن الحاجب رحمهما الله (١).

## الأدلة:

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة منها مايلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (٢) .

وجه الاستدلال: أن الهدى اسم للإيمان والشرائع، قال القرطبي رحمه الله (٣): «الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله، فقيل: اصبروا كما صبروا، وقيل: معنى في فعها التوحيد والشرائع مختلفة، وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص».

فما دام النبي عَلِيلَة مأموراً باتباعهم فيجب ذلك في كل ماثبت عنهم ، إلا ماقام الدليل على المنع منه .

الدليل الثانى : قال رسول الله على : « مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (٤٠) . ثم قرأ قوله تعالى : ﴿ وأقم الصلاة لذكرى ﴾ (٥٠) .

فقوله تعالى ﴿ وأقم الصلاة لذكرى ﴾ خطاب لسيدنا موسى عليه السلام فلولم يكن عَيِّلَةً متعبداً بشرع من قبله لما كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة .

الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿ ثُم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبر اهيم حنيفاً ﴾  $^{(7)}$  ، قال القرطبى رحمه الله  $^{(7)}$ : ﴿ فَي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول \_ لما تقدم في الأصول \_ والعمل به ، ولادَركَ  $^{(A)}$  على الفاضل في ذلك لأن النبي عَيْقًة أفضل الأنبياء عليهم السلام ، وقد أمر بالاقتداء بهم فقال : ﴿ فبهداهم اقتده ﴾  $^{(9)}$  وقال هنا : ﴿ فبهداهم اقتده ﴾  $^{(9)}$  وقال هنا : ﴿ فبه أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾  $^{(11)}$  » .

وقال الألوسي رحمه الله (١١) : « وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهداهم

<sup>(</sup>١) انظر : منتهي الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٩٠ . (٣) انظر : تفسير القرطبي ٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه ٧١/١ . (٥) سورة طه آية رقم ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل آية ١٢٣ . (٧) انطر :تفسير القرطبي ١٩٩/١٠ .

<sup>(</sup>٨) الدرك : التبعة . لسان العرب ١٣٦٤/٢ . (٩) سورة الأنعام آية ٩٠ .

<sup>(</sup>١٠) سُورة النحل آية ١٢٣ . (١١) انظر: تفسير الألوسي ٢١٧/٣ ط: دار الفكر .

دون الاقتداء بهم ، ما لا يخفي من الإشارة إلى علو مقامه عَلَيْتُ عند أرباب الدوق » .

الدليل الرابع: قال الله تعالى: ﴿ قال إنى أريد أن أُنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ (١).

فهذه الآية الكريمة استدل بها القائلون (٢) بتزويج الرجل ابنته البكر دون استئمارها والحطاب فيه من الرجل الصالح إلى نبى الله موسى عليه السلام .

الدليل الخامس: روى أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي عَيِّلَة ، فقال رسول الله عَيِّلَة : « القصاص القصاص » ، فقالت أم الربيع : يارسول الله ، أيقتص من فلانة ، والله لايقتص منها ، فقال النبي عَيِّلَة : « سبحان الله ، يا أم الربيع ، القصاص كتاب الله » ، قالت : لا والله لايقتص منها أبداً ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله عَيِّلَة : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » (٣) .

وجه الاستدلال: أن النبى عَيْنَ نص في هذا الحديث على أن القصاص تابت في كتاب الله تعالى ، ومعلوم أنه ليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص ، في السن إلا في قوله تعالى ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنن بالسن والحروح قصاص ﴾ (٤).

وهذه الآية خبر عن شرع التوراة ومع ذلك فقد حكم بها ﷺ وأحال عليها ، وفي هذا دلالة على أنه ﷺ وأمته متعبدون بالشرئع السابقة .

الدليل السادس: روى عن ابل عباس رضى الله عنهما أنه سجد في سورة (صَ ) حين قرأ قوله تعالى: ﴿ وظنَّ داود أنَّما فتنَّاه فاستغفر ربه وحرّ راكعاً وأناب ﴾ (٥) ثم قرأ

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية ٢٧

<sup>(</sup>٢) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه \_ انظر · صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٣/١١ .

هذا وفي صحيح المخارى عن أنس أن عمته الربيع كسرت ثنية حارثة وطلبوا إليها العفو ، فأتوا رسول الله بَيِّة في قابوا إلا القصاص . فأمر رسول الله عَلَيَة عالى أنس بن النضر: يارسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق لاتكسر تبيتها ، فقال رسول الله تَيِّة . « كتاب الله القصاص » فرضى القوم فعفوا ، فقال رسول الله عَلِيّة : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرة » .

وواصح أن بين رواية البخاري ومسلم حلافا لأن في رواية مسلم أن الحالف أم الربيع وعند البحاري أنس ، وفي رواية مسلم أن الحارية هي أخت الربيع وفي رواية البحاري أنها الربيع نفسها .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٥٤. (٥) سورة ص آية ٢٤.

قوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (١) فاستنبط التشريع من هذه الآية .

وقد جاء في صحيح البخاري (٢) عن العوام قال : سألت مجاهداً عن سجدة ( ص ) فقال : سألت ابن عباس عن سجدة ( ص ) فقال : أو ما تقرأ : ﴿ وَمَن ذَرِيتُه دَاوِدُ وَسَلَيْمَانُ ﴾ إلى قوله ﴿ أُولئَكُ الذِينَ هَدِي الله فَبَهَدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ ؟

وكان داود عليه السلام ممن أمرنبيكم عَلِيَّةً بالاقتداء به .

## المذهب الثالث:

الوقف وعدم الحزم برأي معين .

حكاه ابن القشيري <sup>(٣)</sup> ، وابن برهان .

هذا ، وبعد ذكر آراء العلماء ومداهبهم في هذه المسألة ، بتضح لنا جلياً رجحان المذهب التاني القائل بأن النبي عليه على تعدد بعد البعثة بشرع من قبله ، وذلك لقوة الأدلة الني استدل بها ، وسلامتها عما يعارضها ، والله أعلم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٩٠ ، التفسير ٥/٦) أحرجه المحاري في كتاب التفسير ٥/٦٠١

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الفحول ص ٢٤٠



## الفصل السادس مايدل عليه فعله عليه المجرد وموقف العلماء من تعارض الفعل والقول

## المبحث الأول مايدل عليه فعله على المجرد

اختلف الأصوليون في أفعال النبي عَلِيْكُ هل هي دليل لتسرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا ؟

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي تحرير محل النزاع فأقول وبالله التوفيق:

لا خلاف بين العلماء في أن أفعاله ﷺ إن كانت مما تقتضيه الجبلة والطبيعة ، أى التي لا يخلو ذو الروح عن جميعها كالنوم والاستيقاظ ، والقيام والقعود ، والأكل والشرب ، والذهاب والرجوع ، تدل على الإباحة له ﷺ ، ولأمته ، لأن هذه الأفعال لم يقصد بها التشريع ، ولم نتعبد بها ، لذلك نُسبتُ هذه الأفعال إلى الجبلة وهي الخلقة .(١)

لكن لو تأسى به عَلِيْكُ مُتأسِ فلا بأس ، كما فعل ابن عمر رضى الله عنهما ، فإنه كان إذا حج يجر بخطام (٢) ناقته ، حتى يُبركها حيث بركت ناقته عَلِيْكُ تبركاً بآثاره عِلَيْنَ (٣) .

وإن تركه لا رغبة عنه ، ولا استكباراً فلا بأس .

وقد حكى الغزالي رحمه الله عن قوم أنه مندوب (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدي ١٣٠/١ ، ونهاية السول ١٩٨/٢ ، وتيسير التحرير ١٢٠/٣ وشرح حلال الدين المحلى على جمع الجوامع ٧/٢ ، وفواتح الرحموت ١٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكوكب المنير ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الخطم من كل طائر منقاره ومن كل دابة : مقدم الأنف والفم . المصاح المنير ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : المنخول ص ٢٢٦ .

وأما ماكان من أفعاله عَلِيَّةً يحتمل الجبليَّ وغيره كركوبه (١) عَلِيَّةً في الحج، ودخوله مكة من ثنيَّة كُداء (٢)، وخروجه من ثنيَّة كُدَى ، وذهابه ورجوعه في العيد (٣)، ولبسه النعل السبتيّ ، (١) والخاتم (٥) فمباح عند أكثر العلماء ، وقيل : مندوب .

وقد رجح القول بالندب الشوكاني (٦) رحمه الله إذا وقع منه عَيِّهُ الإرشاد إلى بعض الهيئات في الأكل والشرب ونحوهما ، وحكاه الأستاذ أبو إسحق عن أكثر المحدثين فيكون مندوباً.

وذكر ابن النجار (٧) رحمه الله أنه ظاهر فعل الإمام أحمد رضى الله عنه فإنه تسرّى واختفى ثلاثة أيام ، ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداء بفعل النبي عَلَيْكُ في التسرى واختفائه عَلَيْكُ في غار ثور ثلاثا (٨) .

وقال رضي الله عنه: مابلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام (٩) ديناراً (١٠).

وقد ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ذلك ، فقد روى عنه أنه قال لبعض أصحابه: اسقني ، فشرب قائما ، لأنه عَلَيْكُ شرب من زمزم وهو قائم (۱۱) .

ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر ، فإن الأصل عدم التشريع ،

- (١) روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضى الله عنه في حجة الوداع: فصلى رسول الله ص في المسجد ثم ركب القصواء . . الحديث انظر صحيح مسلم ٨٨٧/٢.
- (٢) روى عن ابن عمر رضى البله عسهما أن رسول البله عليه إذا دخل مكة دخيل من الثنية العبليا ، ويخرج من الثنية السفلي . رواه البخاري ٢٧٥/١ ، ومسلم ٩١٨/٢ .
- (٣) يعنى الـذهاب من طريق، والرجوع من غيره، فقد روى الـبخارى عن جابر رصى الله عنه قال: كـان النبي عَلَيْتُهُ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. صحيح المخارى ١٧٥/١.
- (٤) النعل السبتى \_ بكسر السين \_ هى التي لا شعر لها . لسان العرب ١٩١١/٣ . وقد جاء فى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما : رأيت رسول الله عنهما لله عنهما : رأيت رسول الله عنهما النعل التي ليس لها شعر ، ويتوضأ فيها فأحب أن ألبسها . صحيح البخارى ٤٣/١ ، وسنن أبي داود ٤١١/١ .
- (٥) حاء مي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتماً من فضة و كتب عليه : (محمد رسول الله) و كان يلبسه صحيح البخاري ٣٥/٤ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٢٩/١٤ .
  - (٦) انظر : إرشاد الفحول ص ٣٥ . . (٧) انظر : شرح الكوكب المنير ١٨١/٢
    - (٨) انظر: صحيح البخاري ٢/ ٣٣٣.
  - (٩) الحجامة : الحجم في اللغة المص . يقال للحاجم حجام لامتصاصه فم المحجمة . لسان العرب ١ /٧٠٠.
- (١٠) جاء في الحديث أن رسول الله على الحجم وأعطى الحجام أحرته صحيح البخارى ١٠/٤) وصحيح مسلم ١٠/٣).
  - (١١) انظر : صحيح المحاري في كتاب الأتسربة ٧/ ١٤٣، وصحيح مسلم ١٦٠١/٣

والظاهر في أفعاله عَلِيُّ التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات .

فمن رجّح فعل ذلك والاقتداء به عَلِيلَةً والتأسى قال : ليس من الجبليّ بل من الشرع الذي يُتأسى به عَلِيلَةً فيه ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره ، فيحمله على الجبليّ.

ولا خلاف بين العلماء في أن ماثبت كونه من خواصه عَلَيْكُ التي لا يشاركه فيها أحد، لا يتعداه إلى أمته ، ولا يدل على التشريك بيننا وبينه فيه ، وذلك مثل الوصال في الصوم ، والزيادة على أربع نسوة في النكاح ، ووجوب الضحى ، والوتر والأضحى ، والتهجد بالليل ، ودخول مكة بغير إحرام . فهذه الأفعال خاصة به عَلِيْكُ لا يشاركه فيها غيره .

وقد حكى الآمدي رحمه الله في ذلك الإجماع (١).

غير أن الشوكاني (٢) رحمه الله نقل عن أبي شامة المقدسي رحمه الله أنه فرّق بين المباح والواجب فقال: ليس لأحد الاقتداء به عَيِّ فيما هو مباح له كالزيادة على أربع نسوة في النكاح، ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى، والوتر، والتهجد بالليل، وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة.

لكن الحق أن ماكان خاصاً به عَلِيُّ لا يتعداه إلى أمته إلابدليل.

ولا خلاف بين العلماء أيضا في أن فعله المبيِّن للمجملِ الذي عُلمت صفتُه من الوجوب وغيره يكون حكمه حكم المجمل ، فإن كان المجمل وأجباً كان الفعل الذي بينه واجباً ، وإن كان مندوباً كان مندوباً لأن الفعل المبيِّن يأخذ حكم المبيِّن .

وإنما الخلاف بينهم في أفعاله ﷺ التي ليست من الأفعال الجبلية ولم يقم دليل على أنها خاصة به ﷺ ، ولم تكن بياناً لمجمل معلوم الصفة من وجوب وغيره

وخلاصة ما قالوه: أن الفعل إدا لم تُعلم صفته من وجوب ونحوه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ماظهر فيه قصد القربة:

وقد اختلف العلماء فيما تفيده الأفعال المندرجة تحت هذا القسم على أربعة أقوال هي :

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام ١٣٠/١. (٢) انظر: إرتباد الفحول ص ٣٥.

## القول الأول: أنها للوجوب في حقه عَلِيَّةً وفي حقنا:

وهذا القول للحنابلة (1) ، وجماعة من المعتزلة ، وابن سريج (1) ، وأبى سعيد الإصطخرى(1) وابن أبى هريرة(1) ، وابن خيران(2) .

## الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها مايلي :

الدليل الأول : قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسول ﴾ (7).

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بطاعة رسوله عَيِّلَة ، والأمر ظاهر في الوجوب، ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد الطاعة فهو مطيع له ، فالآية بإطلاقها تدل على وجوب طاعة الرسول عَيِّلَة .

وقد ردّ هذا الاستدلال بأن المراد من الطاعة ، إنما هو امتثال أمره ، ومتابعته في فعله على الوجه الذي فعله ، إن كان واجبا فواجباً ، وإن كان ندباً فندباً ، ولا خلاف في هذا ، غير أنه لم يثبّت أن مافعله عَلِيلةً واجب حتى تكون متابعتنا فيه واجبة .

الدليل الثاني : قال الله تعالى : ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ (٧) .

وجه الاستدلال: أن فعله عليه الصلاة والسلام من جملة ما أتى به ، فكان الأخذ به واجباً.

وأجيب عن هذه الآية بمنع تناول قوله ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴾ للأفعال بوجهين :

(١) انظر : الإحكام للآمدى ١٣١/١ ، وشرح الكوكب المنير ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس، فقيه الشافعية في عصره، توفي رحمه الله سنة ٣٠٦ هـ. وفيات الأعيان

<sup>(</sup>٣) اسمه الحسن بن أحمد الإصطخري ، كان شيخا للشافعية في بغداد مع ابن سريج توفي رحمه الله سنة ٣٢٨هـ . الإعلام ١٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة أبو على ، كان إمام الشافعية في العراق توفي رحمه الله سنة ٥ ٣هـ .طبقات الشافعية الكبرى ٦/٣ ه.

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن صالح أبو على النغدادي أحد أئمة المذهب ، توفي سنة ٣٢٠هـ على الأصح . طبقات الشافعية للأسنوي ٢٢٢/١.

 <sup>(</sup>٦) سورة النور آية ٤٥.

الأول : أن قوله : ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ يدل على أنه أراد بقوله ﴿ مَا آتَاكُمْ ﴾. ما أمركم .

**الثاني**: أن الإتيان إنما يأتي في القول.

الدليل الثالث: الإجماع، ومن أمثلته مايلي:

ا ـ الصحابة رضى الله عنهم لما اختلفوا في الغسل في المجامعة بدون إنزال ، وأرسلوا أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : (إذا التقى الختانان فقد و جب الغسل (١) ، فعلته أنا ورسول الله عَيْنَةُ فاغتسلنا » رجعوا إلى ماقالته، وزال الخلاف بينهم في هذه المسألة .

٢ ـ لما أمر النبي عَلَيْكُ الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ فقالوا له: مالك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ ؟ ففهموا أن حكمهم كحكمه ، والنبي عَلَيْكُ لم ينكر عليهم ، ولم يقل: لى حكمي ولكم حكمكم ، بل أبدى عذراً يختص به عَلِيْكُ حيث قال: « فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة » (٢).

٣ ــ لما نهى النبى عَلَيْكُ الصحابة عن الوصال فى الصوم وواصل قالوا له: نهيتنا عن الوصال وواصلت ؟ فقال: « لست كأحدكم ، إنى أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى ».
 فأقرهم عَلِيْكُ على مافهموه من مشاركتهم له فى الحكم ، واعتذر بعذر يختص به (٣).

٤ ــ روى أن عمر رضى الله عنه كان يُقبّلُ الحجر الأسود ويقول: «إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله عَيْنَةً يقبلك لما قبلتك »(٤).

وقد أجيب عن دعوى الإجماع بما يلي :

أولاً: أن هذه أخبار آحاد فلا تفيد العلم.

ثانيا : أن أكثر الأخبار التي ساقها القائلون بالوجوب دليلا على الإجماع واردة في الصلاة والحج ، فلعله عَيِّلِهُ كان قد بين لهم أن شرعه وشرعهم في هذه الأمور سواء .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح مسلم ٨٧٢/٢ فالحديث أخرجه عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) حديث النهي عن الوصال في الصوم رواه البخاري في صحيحه ٣٣٦/١ ، ومسلم ٧٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ٢٨٠/١ ، ومسلم في صحيحه ٢/٥٢٠ .

قال عَيْلَةُ : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (١) وعليه خرج مسألة التقاء الختانين .

وقال ﷺ : « خذوا عني مناسككم » (٢) وعليه خرج تقبيل عمر رضى الله عنه الحجر الأسود .

وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم ، واشتغل معهم به ، أنه قصد بفعله بيان الواجب ففعلوا . فردٌ عليهم ظنهم ، وأنكر عليهم الموافقة .

## الدليل الرابع: المعقول:

فالاحتياط يقتضى حمل الشيء على أعظم مراتبه ، وأعظم مراتب فعله عَلَيْهُ أَن يكون واجبا عليه وعلى أمته فوجب حمله عليه .

والجواب عن هذا الدليل: أن الاحتياط إنما يصار إليه إذا خلا عن الضرر قطعا ، هَهُنا ليس كذلك لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراماً على الأمة ، وإذا احتمل الأمران لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطا (٣) .

## القول الثاني: أنها للندب:

وقد حكاه إمام الحرمين الجويني عن الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: وذهب ذاهبون إلى أن فعله على الاستحباب وفي كلام الشافعي مايدل على ذلك (٤).

وقال الرازى رحمه الله : (°) « ثانيها : أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعى ـ رضى الله عنه » .

وذكر الزركشيي في البحر المحيط أنه حكاه عن القفّال وأبي حامد المروزي .

## الأدلة :

استدل أصحاب هذا القول بالقرآن ، والإجماع ، والمعقول .

## أولاً: القرآن :

قال الله تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ١١٧/١ ، وأحمد في مسده ٥٣٥ ، والدارمي في سننه ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرحه مسلم في صحيحه ٩٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول جد ١ ق ٣ ص ٣٦٧ ، وإرشاد الفحول ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في أصول الفقه ١/٩٨١ . (٥) انظر: المحصول جـ١ ق ٣ ص ٣٤٦

# واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾(١) .

وجه الاستدلال: أن الله تعالى قال فى الآية ﴿ لقد كان لكم ﴾ فالتعبير بكلمة ﴿ لكم ﴾ يدل على أن التأسى غير واجب. إذ لو كان واجباً لقال: «عليكم» بدل ﴿ لكم ﴾ ، كما أن وصف الأسوة بأنها حسنة يدل على رجحان جانب الفعل على جانب الترك ، فلم يكن مباحاً (٢) .

قال الآمدى رحمه الله (٣) : « جعل التأسى به حسنة ، وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محمولاً عليه ، وما زاد فهو مشكوك فيه » .

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن التأسى هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه ، فلو فعله واجباً أو مباحاً ، وفعلناه مندوباً لما حصل التأسّى .

## ثانياً: الإجماع:

حيث رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي ﷺ، وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب، لأنه أقل مايفيده جانب الرجحان.

وقد أجيب عن هذا : بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل ، لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى .

## ثالثاً: المعقول:

فِعْلُ النبي عَلِيَّةً إما أن يكون راجح العدم ، أو مساوى العدم ، أو مرجوح العدم . لاثمك أن الأول باطل ، لما ثبت أنه لا يوجد منه عَلِيَّةً ذنب .

وكذلك الثاني باطل أيضاً ، لأن الاشتغال به عبث ، والعبث مزجور عنه بقوله تعالى : ﴿ أَفْحَسَبْتُمُ أَنْهَا خَلَقْنَاكُمُ عَبْثًا وَأَنْكُمُ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ ﴾ (٤) .

فتعيّن الثالث وهو أن يكون مرجوح العدم ، ثم إنا لما تأمّلنا أفعاله عَيْكُ وجدنا بعضها مندوباً ، وبعضها واجباً ، والقدر المشترك هو رجحان جانب الوجود ، وعدم الوجوب ثابت بمقتضى الأصل ، فأثبتنا الرجحان مع عدم الوجوب ، وعليه فيكون مندوباً .

وأجيب عن هذا: بأنا لا نسلم أن فعل المباح عبث ، لأن العبث هو الخالي عن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٢١. (٢) انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ ص ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام ١٣٤/١ .

الغرض ، فإذا حصلت في المباح منفعة مالم يكن عبثا ، بل من حيث حصول النفع به خرج عن العبث فلم قلتم : بأنه خلا عن الغرض ؟

ثم حصول الغرض في التأسى بالنبي عَلِيَّةً ومتابعته في أفعاله بيّن ، فلا يُعَدُّ من أقسام العبث.

## · القول الثالث: أنها للإباحة:

وهذا القول حكاه الرازي عن الإمام مالك رحمه الله (١).

واستدل القائلون بالإباحة بأنه قد ثبت أن فعله ﷺ لايجوز أن يكون صادراً على وجه يقتضى الإثم لعصمته ﷺ ، فثبت أنه لا بد أن يكون إمَّا مباحاً ، أو مندوباً ، أو واجباً ، وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل .

فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل ، فثبت بهذا أنه لا حرج فى فعله ، كما أنه لا رجحان فى فعله فكان مباحاً وهو المتيقن ، فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ماليس بمتيقن .

﴿ وَأَجِيبَ عَنِ هَذَا : بأن محل النزاعِ هو كون الفعل قد ظهر فيه قصد القربة وظهورها يُنَافى مجرد الإباحة ، وإلّا لزم أن يكون لظهورها معنى يُعتدُّ به .

## القول الرابع: الوقف وعدم الجزم برأى معين:

وقد اختار هذا القول الرازى وقال : هو قول الصيرفى (٢) ، وأكثر المعتزلة وقد استدل الرازى على الوقف بأنا إن جوّزنا الذنب عليه على جوزنا فى ذلك الفعل أن يكون ذنباً له ولنا ، وحينئذ فلا يجوز لنا فعله . وإن لم نجُوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحاً ، ومندوباً ، وواجباً ، وبتقدير أن يكون واجباً : جوّزنا أن يكون ذلك من خواصه ، وأن لا يكون . ومع احتمال هذه الأقسام : امتنع الجزم بواحد منها .

وقد يجاب عن هذا بأنه لا معنى للوقف في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة ، فإن قصُّد القربة يُخرجه عن الإباحة إلى مافوقها ، والمتيقن مما هو فوقها إنما هو الندب .

وعليه فيكون القول الثاني وهو قول إمامنا الشافعي رحمه الله هو أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول جـ١ ق ٣ ص ٣٤٦. (٢) انظر: المحصول جـ١ ق ٣ ص ٣٤٦.

## القسم الثاني: مالم يظهر فيه قصد القربة:

وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال أيضا:

## القول الأول: أنه واجب علينا:

قال سليم الرازى (١): إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله ، غير أن إمام الحرمين وهو شافعي المذهب قال: ذهب طوائف من حشوية الفقهاء إلى أنه محمول على الوجوب ، كالذى سبق في القرب ، وقد عزى ذلك إلى ابن سريج بعض النقلة ، وهذا زلل و قَدْرُ الرجل عن هذا أجلّ ... (٢) .

على العموم استدل القائلون بالوجوب هنا بما استدل به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة ، ويجاب عنهم بما أجيب به عن أولئك .

## القول الثاني : أنه مندوب :

وهو قول أكثر الحنفية (٣) والمعتزلة ، وقال ابن القشيرى (٤) : في كلام الشافعي مايدل عليه . وقد اختار هذا القول الشوكاني رحمه الله حيث قال : هو الحق لأن فعله عليه وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لابد أن يكون لقربة ، وأقل مايتقرب به هو المندوب ، ولا دليل يدل على زيادة على الندب فوجب القول به ، ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة ، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به ، فالقول بها إهمال للفعل الصادر منه عليه فهو تفريط كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط ، والحق بين المقصر والمغالي .

## القول الثالث: أنه مباح:

وهذا القول هو الراجح (°) عند الحنابلة ، ونقله أبوزيد الدبوسي عن أبي بكر الرازي رحمه الله .

وما قاله الشوكاني في ترجيحه القول بالندب ، يُردّ به على هذا القول .

## القول الرابع: الوقف حتى يقوم دليل:

وهو قول أكثر الأشعرية ، واختاره الدقاق ، وقال الزركشي : وبه قال جمهور

<sup>(</sup>١) انظر : إرشاد الفحول ص ٣٨. (٢) انظر: البرهان في أصول الفقه ١ /٩٩٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر . تيسير التحزير ٣/٣ ١ ، وإرشاد الفحول ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٨. (٥) انظر: المسودة ص ١٨٩، وشرح الكوكب المنير ١٨٩/٢.

أصحابنا ، وقال ابن فورك : إنه الصحيح ، واختاره الغزالي ، والرازى (١) . ووجهتهم فيما ذهبوا إليه : أن الفعل لما كان محتملاً للوجوب والندب والإباحة ، مع احتمال أن يكون من خصائصه عليه كان التوقف متعيناً .

ويمكن لأصحاب <sup>(۲)</sup> المذاهب الثلاثة السابقة مناقشة دليل القائلين بالتوقف ، بمنع احتمال الخصوصية ، حيث إن الأصل عدمها ، ثم يعين كل واحد منهم ما اختاره من الوجوب أو الندب ، أو الإباحة ، بالدليل الذي استدل به ، فلا يتم للواقف مدعاه.

على أن للواقف أن يرد هذه المناقشات بأن الأدلة السابقة لم تسلم فى الغالب من المناقشات فلم تثبت مدلولاتها فلا عبرة بها ، وبذلك يسلم دليل الواقف مما ورد عليه ، ويترجح قوله لترجح ذليله .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الفقه للشيخ زهير ١١٤/٣ .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول جـ١ ق ٣ ص ٣٤٦.

# المبحث الثاني ماتعرف به جهة الفعل

تمهيد

قبل أن أذكر الأمور التي تُعرفُ بها جهة الفعل أقول: إن معرفة هذه الأمور مهمة وضرورية لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه على ، فقال جل شأنه: ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ (١) ولما كانت المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل مافعله سيدنا رسول الله على الوجه الذي فعله ، وفعله عليه الصلاة والسلام منحصر في الوجوب والندب والإباحة ، كان لابد حينئذ من معرفة تلك الجهة حتى يمكن امتثال المتابعة وذلك من خلال المطالب التالية .

إذا علم ذلك أقول وبالله التوفيق:

# المطلب الأول الأمور العامة التي تعرف بها جهة الفعل

تنحصر الأمور العامة التي تعرف بها جهة الفعل فيما يلي :

- ١ ــ التنصيص على الجهة بأن يقول ﷺ: هذا الفعل واجب ، أو مندوب ، أو مباح .
- ٢ \_ التسوية وهي أن يفعل عَلَيْكُ فعلا ثم يقول : هذا الفعل مثل الفعل الفلاني وذلك
   الفعل عُلمت جهتُه .
- ٣ \_ أن يُعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلت على أحد الأحكام الثلاثة بالتعيين .

أو يعلم أنه بيان لخطاب علم أنه للوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، فيعلم بذلك أن ذلك الفعل واجب ، أو مندوب ، أو مباح لأن البيان كالمبيّن .

المطلب الثاني

الأمور الخاصة بالوجوب

يعرف الوجوب بطريق من الطرق الآتية:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٥٨ .

- ١ ــ أن ينص الرسول عَلِيُّكُ على أنه واجب .
- ٢ \_ أن يقع امتثالاً لآية دلت على الوجوب .
- ٣ ـ أن يقع الفعل بياناً لآية دلت على الوجوب.
  - ٤ ـ أن يكون قضاء لعبادة قد ثبت وجوبها .
- الدلالة على أنه كان مخيراً بينه وبين فعل آخر قد ثبت وجوبه ، لأن التخيير لا يقع بين الواجب ، وبين ماليس بواجب .
- ٦ ـ أن يكون وقوعه مع أمارة ، قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب كالصلاة الواجبة ،
   بأذان ، وإقامة ، لأنه ثبت بالاستقراء (١) أن الأذان إنما يكون للصلاة الواجبة ،
   وكذلك الإقامة .
- ٧ أن يكون الفعل جزاء لشرط ، فيجب حينئذ كفعل ما وجب بالنذر ، مثل : أن يقول عليه السلام : إن هزم الله عدوى فعلى صوم غد . ثم يصوم غداً بعد هزيمة العدو ، فيعلم بذلك أن الصوم واجب ، لأن الوفاء بالنذر واجب ، قال تعالى : ﴿ وليوفوا نذورهم ﴾ (٢) .
- ٨ أن يكون لولم يكن واجباً لم يَجُزُ ، كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف (٣) .

## المطلب الثالث

## الأمور الخاصة بالندب

يعرف الندب بواحد مما يلي :

١ ـ أن ينص الرسول عَلِيُّ على أنه مندوب.

٢ ـ أن يقع امتثالاً لآية دلت على الندب.

٣ ـ أن يقع الفعل بياناً لآية دلت على الندب.

<sup>(</sup>١) الاستقراء هو تصفّح أمور جُزْئية ليحكم بحكمها على أمر كُلي يشملها . وهو قسمان · تام : كقولنا : كل إنسان ناطق ، وكل حيوان متحرك ، وناقص . كقولنا : كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضم .

وإنما كان هذا استقراء ناقصاً لأن التمساح لا يحرك فكه الأسفل فالحكم مُتخلّف فيـه . نهاية السول ١٣٣/ . وأصول الفقه للشيخ زهير ١٨٢/٤، والتعارض والترجيع ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٢٩. (٣) انظر . المحصول جـ ١ ق ٣ ص ٣٨٤ .

- ٤ \_ أن يُعلم من قصده عَلَيْكُ أنه قصد القربة بذلك الفعل مع أنه لم يوجد مايدل على الوجوب ، لأن قصد القربة يجعل جانب الفعل راجحاً فتنتفى الإباحة ، لانتفاء استواء طرفى الفعل والترك ، ومتى انتفى الوجوب والإباحة ، فقد ثبت الندب لأنه على المحرم و لا المكروه (١) .
- ه \_ أن ينص على أنه كان مخيراً بين فعل ما و بين فعل ما ثبت أنه ندْبٌ ، لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ماليس بندب .
  - ٦ \_ أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة .
- ٧ \_ أن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ فتكون إدامته عليه الصلاة والسلام عليه دليلا على كونه طاعة ، وتركه له في بعض الأحيان من عير نسخ دليلا على أنه غير واجب .

# المطلب الرابع في الأمور الخاصة بالإباحة

#### تعرف الإباحة بما يلي:

١ ــ أن ينص الرسول عَيْلُكُمْ أنه مباح .

٢ \_ أن يقع امتثالاً لآية دلت على الإباحة .

٣ \_ أن يقع بياناً لآية دلت على الإباحة .

كُ \_ أنه لما ثبت أنه عَلِيقَةً لا يذنب ، ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل ولا في تركه ، وانتفى الوجوب والندب بالبقاء على الأصل ، فحينئذ يُعرف كونه ماحاً .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ ص ٣٨٣ ، وأصول الشيخ زهير ١١٦/٣

# المبحث الثالث تعارض الأفعال والأقوال المطلب الأول تعارض الفعلن (١)

اختلفت وجهة نظر العلماء تجاه إمكان تعارض فعلين من أفعاله عَلِيَّةُ على مذهبين هما : المذهب الأول :

ذهب جمهور (٢) العلماء إلى أن فعلى الرسول على لا يمكن أن يتأتى التعارض بينهما بحال من الأحوال ، سواء كان هذان الفعلان متماثلين \_ كصلاة الظهر مثلا في وقتين \_ أو مختلفين وأمكن اجتماعهما \_ كفعل صوم أو فعل صلاة \_ أو لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما لإمكان الجمع ، وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض.

وكذا إن تناقض الحكم كصوم رسول الله عَيْنَهُ في وقت بعينه ، وفطره في مثله ، فإنهما لا يتعارضان أيضا ، لإمكان كونه واجبا أو مندوباً أو مباحاً في أحد الوقتين ، وفي الوقت الآخر بخلافه ، وهذا معنى قولهم : الفعل لا عموم له باعتبار ذاته .

نعم ، إن كان مع الفعل الأول قول مقتضى لوجوب التكرار ، فإن الفعل الثانى قد يكون ناسخاً أو مخصصاً لذلك القول لا للفعل ، حيث إنه لا يتصور التعارض بين الفعلين أصلاً ، ومن ثم ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى (٣) رحمه الله إلى أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو غير ذلك ، محمول على جواز الأمرين ، إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظراً .

## المذهب الثاني:

ذهب القرطبي رحمه الله إلى القول بجواز وقوع التعارض بين الفعلين عند من قال : إن الفعل يدل على الوجوب .

<sup>(</sup>١) تعارض الفعلين : هو تقابلهما على وجه بمنع كل واحد منهما مقتضي صاحبه . بهاية السول ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للآمدي ١٧٤/١ ، والإبهاج ٢ /١٧٦ ، ونهاية السول ٢٠٧/٢ ، وإرشاد الصحول ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في أصول الفقه ٤٩٧/١.

وعليه فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم ، وإن جهل فالترجيح ، وإلا فهما متعارضان كالقولين.

وأما على القول بأن فعله عَلَيْكُ يدل على الندب أو الإباحة ، فلا تعارض (١) . وحكى عن ابن رشد أن الحكم في الأفعال كالحكم في الأقوال .

وحكى ابن العربي ثلاثة أقوال هي:

الأول: التخيير.

الشاني: تقديم المتأخر كالأقوال إذا تأخر بعضها .

الثالث : حصول التعارض ، وطلب الترجيح من خارج .

وقد ذكر الجويني (٢) رحمه الله أن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى التمسك بالمتأخر من الفعلين المتعارضين المؤرخين ، حيث نزَّلُوهما منزلة القولين المنقولين المؤرخين ، فإن آخرهما ناسخ لأولهما إذا كانا نَصَّين ، ثم قال رحمه الله :

« وللشافعي صغو (٣) إلى ذلك ، وهو مسلكه الظاهر في كيفية صلاة الخوف بغزوة ذات الرقاع(٤) ، فإنه صحّت فيها رواية ابن عمر ، (٥) وصالح بن خوات رضى الله عنهم ، فرأى الشافعي رحمه الله رواية ابن خوات متأخرة ، ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوة فقدرها في غزاة سابقة عليها ، وربما سلك مسلكاً آخر فسلم اجتماع الروايتين في غزاة واحدة ، ورآهما متعارضتين ، ثم تمسك من طريق القياس بأقرب المسلكين إلى الخضوع والخشوع وقلة الحركة » .

والراجح: ماذهب إليه الجمهور من عدم جواز تعارض الفعلين ، حيث إن الأفعال لا صيغ لها يمكن النظر فيها ، والحكم عليها ، بل هي مجرد أكوان متغايرة واقعة في أوقات مختلفة ، وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال . أما إذا وقعت بيانات للأقوال ، فقد تتعارض في

<sup>(</sup>١) انظر : إرشاد الفحول ص ٣٨ ، ٣٩ . (٢) انظر : البرهان في أصول الفقد ١ / ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الصغو: هو الميل يقال: صغت النجوم أي مالت للغروب. المصباح المنير ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة من الهجرة وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، وقيل : ذات الرقاع شيجرة بذلك الموضع ، وقيل : لأن الحجارة أو هنت أقدامهم فشدّوا رقاعا . تهديب سيرة ابن هشام ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عمر رضى الله عمهما متفق عليه ، وحديث صالح بن خوات رواه الحماعة إلا اس ماجه ، بيل الأوطار ٣٩٩ - ٣٦٩ - ٣٦٩

الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبيَّنات من الأقوال ، لا إلى بيانها من الأفعال ، وذلك كقوله عَلِيَّة : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (١) فإن آخر الفعلين ينسخ الأول ، كآخر القولين ، لأن هذا الفعل بمثابة القول .

وعلى ماقلت يحمل ماذكره إمام الحرمين رحمه الله ، ويكون ماذكره من القول بنسخ الفعل المتقدم بالمتأخر خاصاً بما إذا وقع الفعل بياناً والله أعلم .

قال أبو الحسن البصرى رحمه الله (٢): « اعلم أن الأفعال المتعارضة يستحيل وجودها ، لأن التعارض والتمانع إنما يتم مع التنافى ، والأفعال إنما تتنافى إذا كانت متضادة ، وكان محلها واحداً ووقتها واحداً ، ويستحيل أن يوجد الفعل وضده فى وقت واحد فى محل واحد ، فإذاً يستحيل وجود أفعال متعارضة » .

ولقد ذكرت في كتابي « التعارض والترجيح (٣) عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي » أن من شروط التعارض:

- ١ \_ أن يكون الدليلان متضادين .
- ٢ \_ أن يتساوى الدليلان في القوة .
- ٣ \_ أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد .
- ٤ \_ أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد .

وبدهي أن هذه الشروط لا يمكن أبداً أن تتوافر في فعلين .

## المطلب الثاني

# في تعارض القولين

ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه عند تعارض قولين يجب اتباع مايلي:

أولاً: الجمع بين المتعارضين بأى نوع من أنواع الجمع ، حيث إن العمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية ، لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال ، ولا فرق حينئذ بين أن يكون الدليلان المتعارضان عامين ، أو خاصين ، أو أحدهما عاماً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه . (٢) انظر : المعتمد في أصول الفقه ١/٣٨٨، ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ٤٩ ــ ٢٥ ط دار الوفاء بالمنصورة .

والآخر خاصاً ، أو غير ذلك (١).

مثال ذلك : قال رسول الله عَيَّلِيَّهُ : « مَنْ بدّل دينه فاقتلوه » (٢) وفي رواية أخرى أنه عن قتل النساء (٣) .

فالحديث الأول صريح في قتل كل مَنْ بدّل دينه مطلقاً ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، فهو عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة بينما يفيد الحديث الآخر بظاهره عدم جواز قتل النساء ، ولو كُنّ مرتدات ، فهو خاص بالنساء ، عام في الحربيات والمرتدات .

فالحديثان متعارضان بالنسبة للمرتدة هل تُقتل عملاً بالحديث الأول؟ أو لا تُقتل عملاً بالحديث الثاني؟

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يستحق القتل كلُّ مَنْ بدّل دينه ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وذلك عملاً منهم بالحديث الأول ، وقصروا الحديث الثاني على الكافرة الأصلية التي لم تباشر القتال مع الكفار ضد المسلمين (٤) .

وعلى هذا فالحديث الأول خاص بأهل الردة ، عام في الرجال والنساء ، والحديث الثاني خاص بالنساء ،عام في الحربيات والمرتدات . ولكن الجمهور خصص عموم الحديث الثاني ، بالحديث الأول .

وجدير بالذكر التنبيه على أن الحنفية يرجحون الحديث الثاني ، ويخصصون الحديث الأول بالذكر فقط ، ويقولون بعدم جواز قتل المرأة المرتدة (٥) .

والذى دعاهم إلى ذلك قولهم: إن كلمة « مَنْ » في اللغة إذا وقعت شرطاً فإنها تخص الذكور دون الإناث ، واحتجوا على ذلك بأن من قال بالتسوية فقد أبطل تقسيم العرب فيها ورد لغتها ، فإنهم قالوا في الذكور: من ، ومنان ، ومنون ، وفي الإناث: منه ، ومنتان ، ومنات .

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد للأسموي ص ٥٥١ ، وغاية الوصول ص ١٠٤١ ، ولطائف الإشارات ص ٤٣ .

هذا وقد ذكرت في كتابنا « التعارض والترجيح » تعريف الجمع وشروطه فليراجع ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٧٢/٤ ، وابن ماجه في كتاب الحدود ٨٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ٨٤٨/٢ .

وانما نهي النبي عَلِيْتُهُ عن قتل النساء لضعفهن وللمحافظة على حق الغانمين . نيل الأوطار ٢٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: سبل السلام ٤/٥٥. (٥) انظر: بدائع الصنائع ٧ / ١٣٥.

لكن يلاحظ أن ماذهبوا إليه ضعيف ، وما قالوه من شواذّ اللغة ، والقانون الأصلى التعميم فكلمة « مَنْ » إذا وقعت شرطاً عمت الذكور والإناث ، والدليل على ذلك الشرع والوضع:

فمن قال : ( مَنْ دخل دارى مِنْ أُرقّائى فهو حر ) اندرج في حكم التعليق العبيد والإماء.

ومن قال: (مَنْ أَتاني أكرمتُه) لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث (١). ثانياً: الترجيح: أي تقديم أحد المتعارضين على الآخر بمُرجّع.

وهذا الترجيح إنما يكون عند تعذر الجمع بين الدليلين كما تقدم ، خلافاً اللحنفية الذين يقدمون الترجيح على الجمع ، والتوفيق بين المتعارضين .

على العموم المرجحات الخاصة بالأخبار سبعة وقد ذكرتها بالتفصيل في كتابنا: (« التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي » (٢)

## ومن أمثلة الترجيح:

روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ أفرد بالحج حين أحرم (٣). وروى أنس رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عَلِيْكُ يهلُّ بالحج والعمرة جميعا (٤).

فالحديثان لاشك متعارضان ، وذلك لأن الأول يفيد أن رسول الله عَلِيَّة حين حج كان مفرداً ، بينما يفيد الآخر أنه عَلِيَّة كان قارناً .

وقد رجّح السادة المالكية ، والشافعية (٥) حديث ابن عمر على حديث أنس ، وقالوا : إن الإفراد بالحج أفضل من القِران ، وإنما رجحوا حديث ابن عمر ، لأنه كان كبيراً وكان أنس صغيراً .

قال الحازمي رحمه الله: (٦) « الوجه الرابع ـ أى من وجوه الترجيح ـ أن يكون راوى أحد الحديثين لما سمعه كان بالغاً ، والثاني كان صغيراً حالة الأخذ ، فالمصير إلى حديث

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٦٠، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٧٨، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الكتاب مطبوع في دار الوفاء بالمنصورة . (٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الشيخ الدردير ٢٥٣/١ ، والإقناع ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>٦) انطر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٣٢ .

الأول أولى ، لأن البالغ أفهم للمعاني وأتقن للألفاظ ... » .

وقال الشيخ زكريا الأنصارى رحمه الله وهو يتحدث عن المرجحات: (١) « ... وكونه متحملاً بعد التكليف ولوحال الكفر ، لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف » .

وقال الآمدى رحمه الله وهو يتحدث عن المرجحات: (٢) ( التاسع: أن يكون أحد الراويين أقرب مكاناً من رسول الله عليه ، ا فحديثه أولى بالتقديم ، لأنه يكون أمكن من استيفاء كلامه عليه وأسمع له وذلك كرواية ابن عمر رضى الله عنهما في الإفراد ، فإنها مقدمة على مَنْ روى أنه المعللة كان قارناً ، لأنه روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كنت تحت ناقته حين لبى ، وأنه سمع إحرامه بالإفراد » .

ثالثاً: النظر في تاريخ الحديثين المتعارضين ، وذلك عند تعذّر الجمع ، والترجيح . فإن عُلم التاريخ كان الأول منسوخاً بالثاني ، يعني المتقدم يُنسخ بالمتأخر .

## ومن أمثلة النسخ:

أنه روى أن رسول الله عَيَّاتُهُ قال: « مَنْ شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه » (٣) .

وروى أنه عَيْنِهُ قال : « إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه » فَأْتِى النبي عَلِمَهُ برجل قد شرب فجلده ، ثم أُتى به قد شرب فجلده ، ثم أُتى به قد شرب فجلده ، فَرُفع القتلُ وكانت رخصة (١٠) .

فالحديثان خاصان بشارب الخمر ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بنسخ قتل شارب الخمر في الرابعة ، وذلك بالحديث الثاني (٥) .

رابعا: عند تعذر الجمع والترجيح ومعرفة التاريخ ، يحكم بسقوط المتعارضين ، ويرجع إلى البراءة الأصلية .

<sup>(</sup>١) انظر عناية الوصول ص ١٤٣. (٢) انظر : الإحكام ٢٦٠/٣

<sup>(</sup>٣) أخرحه الترمذي في كتاب الحدود ٤٨/٤ ، وابن شاهير في الناسح والمنسوخ من الحديث ص ٣٩٥ بتحقيقي .

<sup>(</sup>٤) أحرجه أبو داود مي سننه ٢/ ٤٧٤ ، واس شاهين في الناسِع والمسوح ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر · الاعتبار للحازمي ص ٣٦٨ ،\ والناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين ص ٣٩٨ ، والإحكام للآمدي ٢٦٧/٢ .

ولقد ذهب بعض العلماء إلى القول بالتخيير بين الدليلين المتعارضين بدلاً من السقوط، وذلك إذا كان الدليلان مما يمكن فيه التخيير (١).

على أنه يلزم التنبيه على أنه لم يوجد في الشريعة دليلان متعارضان تَعذَّر الجمع والترجيح ، ومعرفة التاريخ ، وحكم العلماء بسقوطهما والله أعلم .

#### المطلب الثالث

## تعارض الفعل والقول (٢)

إذا تعارضت أقوال الرسول عَيَلِيُّ وأفعاله ، لم يَخْلُ إما أن يتعارضا من كل وجه ، أو من وجه دون وجه :

فإن تعارضا من كل وجمه ، وعلمنا تقدم القول على الفعل ، مثل: أن ينهى النبى على التوجّه إلى بيت المقدس ، ويثبت دخوله في ذلك النهي ، ثم رأيناه يصلى إلى بيت المقدس ، كان فعله هذا \_ وهو صلاته إلى بيت المقدس ـ ناسخاً لقوله عنا وعنه .

وإن علمنا تقدم الفعل على القول مثل :أن يصلى إلى بيت المقدس ، ويثبت أن حكم غيره حكمه ، ثم قال بعد ذلك ( الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة ) كان ذلك نسخاً للفعل عنا وعنه .

أما إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، فإن أمكن الجمع بينهما جمع ، وإن لم يمكن الجمع بينهما ففيه مذاهب هي :

# المذهب الأول: يُقدُّمُ القولُ على الفعل:

وهذا المذهب ذكره فخر الدين الرازى  $^{(7)}$  ولم يذكر عيره ، وهو المختار عند الحنابلة  $^{(4)}$  وأبى الحسين البصرى  $^{(9)}$  والآمدى  $^{(7)}$  ، وعبَّر عنه السبكى  $^{(V)}$  بالأصح .

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ١٥٩/٣ ١٦١٠، وشرح جلال الدين المحلى ٣٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) المراد بتعارض الفعل والقول · هو تخالفهما بتحالف مقتضيهما . غاية الوصول ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول جـ١ ق ٣ /٣٨٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر : التمهيد في أصول الفقه ٢/١٣١ ، وشرح الكوكب المنير ٢ / ٢٠٢ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المعتمد ١ / ٣٩٠. (٦) انظر: الإحكام ١ / ٣٤٠ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر: تسرح حلال الدين المحلى ٢ / ١٠٠٠.

#### الأدلة:

استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:

الدليل الأول: القول يدل على الحكم بنفسه من غير واسطة ، والفعل يدل عليه بواسطة أن النبي عَلِيَاتُهُ لا يفعل المحرم .

الدليل الثانى: القول أعم دلالة من الفعل ، حيث إن القول يشمل الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس ، بخلاف الفعل فإنه قاصر على الموجود المحسوس وذلك لأن المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهما ، ومن ثم فدلالة القول أقوى وأتم .

الدليل الثالث : القول قابل للتأكيد بقول آخر ، ولا كذلك الفعل ، فكان القول لذلك أولى .

# المذهب الثاني: يُعْملُ بالفعل دون القول:

وهذا المذهب لبعض الشافعية (١).

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأن الفعل آكد في الدلالة من القول ، فإنه يُبيَّنُ به القولُ ، والمبيِّن للشيء آكد في الدلالة من ذلك الشيء المبيَّن .

وبيان ذلك: أن جبريل عليه السلام بيّن للنبي عَيِّلِيَّةً كيفية الصلاة ومواقيتها ، حيث صلى به في اليومين وقال: « يا محمد ، الوقت مابين هذين » (٢). وبين رسول الله عَيِّلِيَّةً للأمة بفعله حيث قال عليه الصلاة والسلام: « صلّوا كما رأيتموني أصلي » (٣).

وبيّن عَيْكُ المراد من قوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ (١) بفعله حيث قال : « خذوا عنى مناسككم » (٥) ومثل ذلك كثير .

وقد أجيب عن هذا: بأننا نسلّم بأنه قد وقع بيان بالفعل ، إلا أنه قد وقع أيضا بيان بالقول ، وما وجد بياناً بالقول أغلب مما وجد بياناً بالفعل ، فإن أكثر الأحكام مستندها الأقوال دون الأفعال ، والأكثرية دليل الرجحان (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣ /٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري في صحيحه ١١٧/١.

<sup>(</sup>٥) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحم ٥٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر : تيسير التحرير ١٤٨/٣ ، وحاشية السعد ٢٧/٢

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ۹۳/۱ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٩٧ .

#### المذهب الثالث:

التوقف لحين معرفة التاريخ ، لأن كلا منهما دليل يحتج به ، يعني أنهما سواء . وهذا مذهب بعض المتكلمين (١) .

وقد استدل أصحاب هذا المذهب: بأن كلاً من القول والفعل دليل يحتج به ، وقد تعارضا ولا مُرجِّح لأحدهما على الآخر ، وعليه فالعمل بأحدهما بعينه دون الآخر تحكّم وترجيح بلا مُرجِّح، ولا شك أنه باطل .

## المذهب الرابع:

التوقف بالنسبة للرسول عَلَيْكُ ، والعمل بالقول بالنسبة للأمة .

وهذا هو مختار البيضاوي <sup>(٢)</sup> وابن الحاجب <sup>(٣)</sup> رحمهما الله .

وقد استدلوا على ذلك بأنه لا فائدة بالنسبة للحكم بالقول أو الفعل بالنسبة له عليه الصلاة السلام ، أما بالنسبة للأمة فيعمل بالقول لاستقلاله بالإفادة .

والحق أن القول بالتوقف ضعيف ؛ لأنه يتنافى مع الهدف الذى جاءت من أجله الشريعة الإسلامية ، فقد حثت على العمل ورغبت فيه قال تعالى : ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ (٤) .

كما جاءت لابتلاء المكلفين بامتثالهم أوامر الله تعالى ، واجتنابهم نواهيه . والمختار هو المذهب الأول القائل بتقديم القول على الفعل لقوة أدلته ، وسلامتها مما يعارضها .

وقد قال ابن حزم رحمه الله (<sup>(\*)</sup>): إذا لم يعلم أى الحُكْمين قبلُ: الأمرأم الفعل ؟ فإننا نأخذ بالزائد كما فعلنا في نهيه عَيَّ عن الشرب قائما حيث وررد في الحديث أن رسول الله عَيِّ نهي أن يشرب الرجل قائما (<sup>(\*)</sup>). وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَيِّ شرب من زمزم وهو قائم (<sup>(\*)</sup>).

وكما فعلنا في نهيه عَيْلُكُ عن الاستلقاء حيث جاء في الحديث : « نهى رسول الله

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ٣٣١/٣

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢٠٩/٢. (٣) انظر: بيان المختصر للأصفهابي ١٠١٥، ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية ١٠٥. (٥) انظر: الإحكام له ٤ /٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) أحرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨/٢ . (٧) الحديث تقدم تخريجه .

عَيِّهُ أَن يستلقى الرجل على قفاه ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى » (١) ، وروى عبدالله بن زيد قال: « دخلت على رسول الله عَيِّهُ وهو مستلقٍ واضع إحدى رجليه على الأخرى » (٢) .

ثم يقول ابن حزم: « فأخذنا بالزائد وهو النهى في كلا الموضعين ، لأن الأصل إباحة الشرب والاضطجاع على كل حال ، فقد تيقنا أننا نقلنا عن هذه الإباحة إلى نهي عن كلا الأمرين بلاشك في ذلك ، ثم لا ندرى هل سخ ذلك النهى أولا ؟ ولا يحل لمسلم أن يترك شيئا هو على يقين من أنه قد لزمه لشيء لايدرى أهو ناسح أم لا ؟ واليقين لا يبطل بالشك ».

وظاهر من كلام ابن حزم رحمه الله أنه يقدم النهى في هذه الأحاديث وأمثالها على الإباحة ، والحق أننا لو نظرنا بعين الإنصاف فلن نجد تعارضاً حقيقيا بين النهى والإباحة في الأحاديث السابقة ، وذلك لأنه يمكن الجمع والتوفيق بين حديثي النهى والإباحة .

فمثلا: حديث الشرب لا يتأتى لى أن أقول يعمل بحديث النهى دون حديث الإباحة ، حيث إن النهى ليس للتحريم وإنما هو نهى أدب وإرفاق ، ليكون تناول الشخص على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من الفساد ، وشربه عَلَيْكُمْ قائما إنما هو لبيان الجواز (٣).

وكذلك الأمر في حديث الاستلقاء ، فقد قال العلماء \_ ونعم ما قالوا \_ :

إن وضع إحدى الرجلين على الأخرى نوعان :

أحدهما : أن يكون رجلاه ممدودتين فلا بأس بوضع إحداهما على الأخرى ، فإنه لا ينكشف من عورته شيء بهذه الهيئة .

والآخر : أن يكون ناصباً ركبة إحدى الرجلين ، ويضع الأخرى على الركبة المنصوبة فإن أمِنَ من انكشاف عورته لكونه بسراويل (٤) مثلا جاز ، وإلا فلا . أضف إلى ذلك أنه ثبت أن بعض صحابة رسول الله عَلِيلًا كأبي بكر وعمر ، وعثمان رضى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه في كتاب اللباس ٢٤٣/٢ ، واس تماهين بلفظه في الناسخ والمسوخ تتحقيقي ص ١٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح معاني الآثار للطحاوى ٤ /٢٧٦ ، وسبل السلام ٤/٦٥ وبيل الأوطار ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) السراويل: جمع سروالة وهو فارسى معرّب ، ويدكر ويؤنث ، والسراويل هى التى تستر نصف البدن الأسفل . انظر : لسان العرب ١٩٩٣، ، وحاشية على مختصر بن أبى جمرة للبحارى ص ٩٢ ، وتكملة المهل العدب المورود ١٢٩/١ .

عنهم كانو يضعون رجلاً على أخرى ، وعليه فلو أخذنا بالزائد \_ كما قال ابن حزم \_ لكان ذلك مخالفاً لما كان عليه صحابة سيدنا رسول الله عَيْنَاتُهُ والذي يدل على أن النهى ليس للتحريم مطلقا وإنما هو محمول على ماذكرت والله أعلم .

أما إن تعارض قوله عَلَيْتُ وفعله من وجه دون وجه مثل نهيه عَلَيْهُ عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ، كما جاء في الحديث : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها » (١) .

وقد ثبت أنه عَلِيه على على عاجته مستقبل القبلة ، وفي رواية مستدبر القبلة ، فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ارتقيت (٢) فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت النبي عَلِيه يقضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام .

وعنه أنه قال : دخلت على حفصة ، فجالت <sup>(٣)</sup> منى لفتة ، فرأيت النبى عَلَيْتُهُ بين حجرين مستقبل القبلة <sup>(١)</sup> .

وقد اختلف العلماء في مثل هذا ، فقال الشافعية (٥): يجمع بين الحديثين بحمل حديث النهى على الصحراء ، لأنه لا يشق فيه تجنب الاستقبال والاستدبار ، بخلاف البنيان قد يشق فيجوز الاستقبال ، أو الاستدبار في البيوت دون الصحراء ، ويكون فعله البنيان الجواز ، وبهذا يجمع بين الحديثين ، وذلك بتخصيص العام الذي هو النهى ، بالخاص وهو فعله علية.

وقال أبو الحسن الكرخي : إن فعله عَيْلَتُهُ يختص به عَيْلَتُهُ ولا يختص به نهيه عَيْلَتُهُ وولا يختص به نهيه عَيْلَتُهُ وتوقف عبد الجبار بن أحمد الهمذاني في المسألة .

والراجخ هو ماذهب إليه الشافعية ومن نهج نهجهم (٦) ؛ لأن النبي عَلَيْكُ لما فعل ذلك ، وقد أُمِرْنا بالتأسى به والاتباع له ، بأن فعله مع الأمر باتباعه أخص من نهيه وأقوى ، فكان الرجوع إليه أولى .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ١٣٥ ، وأبو داود في سننه ٣٥٢/١ ، وأحمد بنحوه ١ /٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أحرجه المخارى في صحيحه ١/١ ٤ .

<sup>(</sup>٣) جال من باب قال والتجوال : التطواف وجوّل في البلاد أي طوّف . مختار الصحاح ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن شاهين بلفظه ص ١٣٧ . (٥) انظر : مغنى المحتاح ١٠/١ .

## تذييل (١): حكم تعارض القول مع التقرير:

ذهب كثير من العلماء إلى تقديم السنة القولية على السنة التقريرية عند التعارض، وذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما ؛ لأن القول لا يحتمل ما يحتمله التقرير من عدم علم رسول الله عَيْلِهُ به .

ومن أمثلة ذلك مايلي :

روى عن أنس رضى الله عنه قال : «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ، ثم يصلون و لا يتوضأون » (٢) .

وروى عن على كرم الله وجهه أن رسول الله عَلِينَ قال : « وكاء السَّهِ العينان فمن نام فليتوضأ » (٣).

فالحديثان متعارضان في الظاهر ؛ لأن الأول وهو الإقرار على صلاتهم مع نومهم الذي لم يلحقه وضوء ، يعارض الحديث القولي الآخر الذي يوجب الوضوء من النوم .

وقد ذكر العلماء ثمانية آراء في نقض الوضوء بالنوم وذلك نتيجة لتعارض الحديثين السابقين :

الأول: أن النوم ناقض للوضوء مطلقا عملاً بالحديث الثانى ، وأما حديث أنس رضى الله عنه فليس فيه بيان أنه ﷺ أقرهم علي ذلك ولا رآهم فهو فعل صحابى لا يدرى كيف وقع ، والحجة إنما هى فى أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ .

الثاني: أن النوم لا ينقض مطلقا .

الثالث : أن النوم ناقض كله ، إنما يعفى عن خفقتين ولوتوالتا وعن الخفقات المتفرقات (٤) .

<sup>(</sup>١) التذييل: مصدر ذيّل للمبالغة وهي لغة جعل الشيء ذيلاً للآحر، واصطلاحاً: أن يُوتي بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول تحقيقا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه ليكون معه كالدليل ليظهر عند من لا يفهم ويكمل عند من يفهمه. البرهان في علوم القرآن ٣ /٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود مي سننه ١ / ٤٦ .

والوكاء ـ بكسر الواو ـ الخيط الذي يربط به الخريطة ، والسه ـ بفتح السين وكسر الهاء المحففة ـ الدبر • والمعنمي : اليقظة وكاء الدبر أي حافظة مافيه من الحروح . نيل الأوطار ١ / ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٤) الحفقة هي : ميلان الرأس من النعاس . وحد الحققة : أن لا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقط . المصاح المبير
 ١٧٦/١ ، وسبل السلام ٦٢/١ .

الرابع: لا ينقض وضوء من نام ممكناً مقعدته من الأرض ، حيث إن النوم ليس بناقض بنفسه ، بل هو مظنة للنقض لا غير . وهذا هو مذهب السادة الشافعية (١) وفيه جمع بين السنة التقريرية ، والسنة القولية .

قال الشوكانى رحمه الله (7): « وهذا أجمع المذاهب عندى ، وبه يجمع بين الأدلة » .

الخامس : أن من نام على هيئة من هيئات المصلى راكعاً أو ساجداً أو قائماً فإنه لا ينقض وضوؤه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها .

السادس: أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد.

السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال ، وينقض خارجها .

الثـامن : أن كثير النوم ينقض على كل حال ، ولا ينقض قليله .

هذا وإذا كان العلماء يقدمون القول على التقرير ، فكذلك يقدمون الفعل على التقرير لأنه أقوى منه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر ١ الوجيز في الفقه الشافعي للعزالي ١٦/١ ، وحاشية الدمياطي على شرح الشهاب الرملي ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : بيل الأوطار ٢٢٦/١ .

# الفصل السابع كيفية الرواية المبحث الأول

# ألفاظ الرواية بالنسبة للصحابي ومراتبها

ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عن رسول الله عَلِيُّهُ خمسة :

# الأولمي :

وهى أقواها أن يقول الصحابى: (سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول كدا، أو حدثنى، أو شافهنى، أو أخبرنى رسول الله عَلِيكُ ) فالرواية التي تأتى بلفظ من هذه الألفاظ اتفق العلماء جميعا على قبولها، لأن اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة بين الصحابى ورسول الله عَلَيْتُهُ وإنما يفيد سماع الصحابي وأخذه الحديث من رسول الله عَلَيْتُهُ مباشرة.

قال أبوحامد الغزالي رحمه الله عند الحديث عن ألفاظ الرواية (١): « الأولى وهي أقواها أن يقول الصحابي: ( سمعت رسول الله عَيْنَةً يقول كذا ، أو أخبرتي ، أوحدثني ، أو شافهني ) فهذا لايتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية والتبليغ ، قال رسول الله عَيْنَةً : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فأدّاها كما سمعها ، فرب مبلغ أوعي له من سامع » (٢) وقال ابن النجار رحمه الله (٣): « مستند الصحابي نوعان : أحدهما : لاخلاف فيه لكونه لا يحتمل غير مايدل عليه اللفظ لصراحته وهو المشار إليه بقوله : أعلى مستند صحابي :

<sup>(</sup>١) المستصفى ١ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٢٨٩ ، وابن ماجه ١ / ٦٤ وإسناده صحيح .

وقوله: « نضر الله امرأً » يروى بتخفيف الضاد ، وقال الإمام النووى رحمه الله: الكثير تشديدها . على العموم هي من النضارة التي هي في الأصل حسن الوجه والبريق وإنما أراد رسول الله ﷺ حسن خلقه وقدره .

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٢ / ٤٨١ .

وابن النجار هو الفقيه الحنبلي محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصرى ولد بمصر سنة ٩٩٨هـ، وقد شرح في كتابه المذكور ما إختصره من كتاب التحرير في أصول الفقه للتسيح علاء الدين على بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة ٨٨٥هـ.

حدثنى رسول الله عَيِّكَ بكذا ، أو أخبرنى ، أو شافهنى ، وسمعته يقول كذا ، ورأيته يفعل كذا ، ونحو هما (١) كحضرت ، أو شاهدت رسول الله عَيِّكَ يقول كذا ، أويفعل كذا ، وإنما كان هذا أعلى النوعين لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعاً . ... » .

وقال الشوكاني رحمه الله (٢): « اعلم أن الصحابي إذا قال: ( سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ وما كان عَلَيْتُهُ أو أخبرني ، أو حدثني ) فذلك لايحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله عَلَيْتُهُ وما كان مرويًّا بهذه الألفاظ كشافهني رسول الله عَلِيْتُهُ أو رأيته يفعل كذا فهو حجة بلا خلاف » .

## ومن أمثلة هذه المرتبة مايلي:

- ۱ عن أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَنْ أُمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عَنْ أَلَّهُ يقول: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه » (٣) .
- ٣ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله على بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (٥).

<sup>(</sup>١) الضمير في قوله (ونحوهما) يرجع إلى (حدثني)، و(رأيته) الذي نص عليهما صاحب المتن.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الفحول ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ١/٢، ٢٠، ٤ / ٢٥٢ ومسلم في صحيحه ٣/٥١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٠٣٦ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه ٤ / ١١٦ ، والترمزي في الرهد ٤ / ٥٦٧ ، وأحمد في مسد ٢٥ / ٢٤ ، ٤١ .

#### الثانية:

أن يقول الصحابى: (قال رسول الله عَلَيْهُ كذا) فهذا ظاهره النقل عن الرسول عَلَيْهُ ، وليس نصاً صريحاً فيه ، لاحتمال أن يكون الصحابى سمع الحديث من غيرالنبى عَلَيْهُ ، وإنما قال : (قال رسول الله عَلَيْهُ) اعتمادا على مانقل إليه ، وإن لم يسمعه منه . ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن الحديث الذي يأتي بهذا اللفظ يحتج به ، سواء كان الصحابي الذي رواه من صغار الصحابة ، أو من كبارهم ، لأن الظاهر أنه روى ذلك عن النبي عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ) إلا وقد سمعه من النبي عَلَيْهُ لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع ، بخلاف غير الصحابي فإن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع ، ولايوهم إطلاقه السماع .

قال ابن قدامة رحمه الله (۱): « ... فهذا حكمه حكم القسم الذى قبله \_ يعنى يحتج به كسابقه ... » ، ثم قال: « ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا ، ولو قدر أنه مرسل ، فمرسل الصحابة حجة » .

## ومن أمثلة هذه الرتبة:

- ا \_ روى أبوهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْنَهُ : « من أصبح جنباً فلا صوم له » (7) . فلما استكشف أبوهريرة وروجع في هذا الحديث قال : حدثني به الفضل ابن عباس رضى الله عنهما . فالحديث أرسله أبوهريرة أولاً ولم يصرح (7) .
- ٢ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على : « إنما الربا فى النسيئة » فلما روجع قال: إنه سمعه من أسامة بن زيد رضى الله عنهم قال النسائى (٤): حدثنا سفيان عن عمر عن أبى صالح أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول، أشيئاً وجدته فى كتاب الله عز وجل؟ أو شيئا سمعته من رسول الله على ؟ قال: ما وجدته فى كتاب الله عز وجل، ولاسمعته من رسول الله على أسامة بن زيد أخبرنى أن رسول الله على قال: « إنما الربا فى النسيئة » . ولكن أسامة بن زيد أخبرنى أن رسول الله على قال: « إنما الربا فى النسيئة » .

الخلاصة بالنسبة لهذه الرتبة : أن الحديث الذي يأتي بلفظ : ( قال رسول الله عَلَيْكُم )

<sup>(</sup>١) نزهة الحاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر أ / ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوح ص ٣٣٤ بتحقيقي .

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ١ / ١٣٠ . (٤) سنر السائي ٧ / ٢٨١ .

يحتج به ولكنه دون ماقبله لاحتمال الواسطة .

الثالثة:

أن يقول الصحابي : ( أمر رسول الله عَلَيْكُ بكذا ، أو نهى عن كذا ) . فيتطرق إلى قول الصحابي هذا احتمالان :

أحدهما: في السماع كما في القول ، بمعنى أنه يحتمل أن يكون الصحابي أخذ الحديث وسمعه من النبي عَيِّلَةً ، ويحتمل أن يكون سمعه من غيره من الصحابة ، وذلك كما سبق في المرتبة الثانية التي يرد فيها الحديث بلفظ: (قال رسول الله عَيِّلَةً ) .

الثاني: في لفظ الأمر والنهي.

ولهذا قال بعض أهل الظاهر الاحجة فيه مالم ينقل اللفظ ، لأن الاحتجاج إنما هو بلفظ النبي عَلِينة ، وقول الصحابي : (أمر رسول الله عَلِينة أو نهي ) لايدل على وجود الأمر والنهي من النبي عَلِينة لاختلاف الناس في صيغ الأمر ، والنهي ، فلعله سمع صيغة اعتقد أنها أمر ، أو نهي ، وليست كذلك عند غيره ، ويحتمل أنه سمع النبي عَلِينة يأمر بسيء أو ينهي عن شيء، وهو ممن يعتقد أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ، فنقل الأمر والنهي ، وليس بأمر ولا نهي عند غيره .

والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن الحديث الذي يأتي بلفظ: (أمر رسول الله عَلَيْكُ بكذا أو نهي عن كذا) يحتج به إذ لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه عَلَيْكُ أمر أونهي ، وأما احتمال الغلط من قبل الصحابي بأن يحمل اللفظ على الأمر - مثلاً علطاً فلا يحمل عليه أمر الصحابة لأنه يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن.

ولم يثبت أن صحابة رسول الله عَلَيْتُهُ اختلفوا في الأمر ونحوه ، لأنه لو ثبت لنقل إلينا كما نقل اختلافهم في بعض الأحكام . قال سيف الدين الآمدى رحمه الله : « والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة وهو الأظهر ، وذلك لأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة ، أن يكون عارفاً بمواقع الخلاف والوفاق ، وعند ذلك فالظاهر من حاله أنه لاينقل إلا ما تحقق أنه أمر أو نهى من غير خلاف ، نفياً للتدليس والتلبيس عنه بنقل مايوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهى ، فيما لا يعتقده أمراً

ولانهياً». (١).

لكن يلاحظ أن هذه الرتبة دون سابقتها .

#### الر ابعة:

أن يقول الصحابي : ( أُمرنا بكذا أو نُهِينًا عن كذا ) بصيغة المبنى للمجهول .فهذا اللفظ يتطرق إليه مايلي :

١ \_ احتمال الواسطة بين الصحابي ورسول الله عليه .

٢ \_ احتمال اعتقاد ماليس بأمر أمراً ، واعتقاد ماليس بنهي بهياً .

٣ \_ احتمال أن يكون الآمر غير النبي عَلِيَّةً من الأَثمة والعلماء .

وقد ذهب الجمهور إلى القول بالاحتجاج بالحديث الذى يأتى بالصيغة السابقة ، حيث لا يحمل إلا على أمر الله تعالى ، وأمر رسوله عَيِّكُ لأنه يريد به إثبات الشرع وإقامة حجته ، وعليه فلا يحمل على قول من لا يحتج بقبوله .

قال علاء الدين السمر قندى رحمه الله (٢): «قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجة ، ويحمل على أمر النبي عَلَيْكُ لأن غرض الصحابي من هذا تبليغ الشرع وتعليم الحكم ، فيجب حمل ذلك على أمر من يصدر عنه الشرع دون أمر الولاة والأئمة ، لأن أمرهم لا يؤثر في الشرع .

فالجمهور يرى أن الاحتمالات الثلاث السابقة لاتؤثر في الاحتجاج بالحديث الذي يأتي بصيغة المبنى للمجهول: (أمرنا أونهينا)».

وقال أبوبكر الصيرفي والجويني والكرخي  $(^{"})$ : « إنه لايحتج به لأنه يحتمل أن يكون الآمر أو الناهي بعض الخلفاء والأمراء » . وأجيب عن هذا الاحتمال بأنه ضعيف وبعيد ، فالصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال : « أمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة »  $(^{3})$  لم يقل له أحد من الذي أمر بلالاً بذلك ؟ لعلم الجميع بأن الأمر عند الإطلاق يرجع إلى النبي عَيْنَةً .

<sup>(</sup>١) الإحكام ١ / ٢٧٨ (٢) انظر : ميزان الأصول ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ، والبرهان في أصول الفقه ١ / ٩٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرحه البخاري في صحيحه ١ / ١١٤ . ومسلم في صحيحه ١ / ٢٨٦

وحكى ابن السمعاني رحمه الله قولاً ثالثاً هو الوقف ، وعدم القطع برأى معين .

وظاهر أن هذا القول لا وجه له ، لأن التوقف لايكون إلا إذا تعادلت الأدلة ولا مرجح لدليل على آخر ، وليس الأمر هنا كذلك لأن ماذهب إليه الجمهور هو الراجح لما سبق.

وحكى ابن الأثير (١) قولاً رابعاً وهو التفصيل بين أن يكون قائل ذلك هو أبوبكر الصديق رضى الله عنه فيكون مارواه بهذه الصفة حجة ، لأنه لم يتأمر عليه أحد ، وبين أن يكون القائل غيره فلا يكون حجة .

وهذا التفصيل أيضا لا وجه له لضعف احتمال كون الآمر والناهى غير صاحب الشريعة.

وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله قولاً خامساً وهو الفرق بين كون قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة وعلماء الصحابة كابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وابن عمر ، وأبى هريرة ، وأنس ، وابن عباس رضى الله عنهم فيكون حجة ، وبين كون قائله من غيرهم فلا يكون حجة .

والجواب عن هذا القول كسابقه.

قال الشوكاني رحمه الله: (٢). « إن الصحابي إنما يورد ذلك مورد الاحتجاج، والتبليغ للشريعة التي يثبت بها التكليف لجميع الأمة، ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة ويريد غير رسول الله عَيَّتُهُ فإنه لاحجة في قول غيره، ولا فرق بين أن يأتي الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الله عَيَّتُهُ أو بعد موته فإن لها حكم الرفع، وبها تقوم الحجة».

هذا ، وقد قال الجمهور: إن في معنى قول الصحابي: (أمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا) قوله: ( من السنة كذا ، والسنة جارية بكذا ) لأن مثل هذا اللفظ لا يحمل إلا على سنة رسول الله على هذه من لاتجب طاعته .

وحكى ابن فورك عن الشافعي رحمه الله أنه قال في قوله القديم في العراق: « إن هذا اللفظ يحمل على سنة رسول الله على في الظاهر وإن جاز خلافه ، وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد ، وسنة الأئمة » .

<sup>(</sup>١) انطر · جامع الأصول ١ / ٤٩ مطبعة السنة المحمدية . (٢) إرتساد الفحول ص ٦٠ .

والجواب عن هذا أنه احتمال بعيد لأن المقام مقام تبليغ للشريعة إلى الأمة ليعلموا ، فلفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة رسول الله على لأنه هو المقتدى والمتبع عند الإطلاق قال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ (١) .

ولا يقال: إن النبي عَلَيْكُ قال: « مَنْ سَنَّ سنة حسىة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » (٢) وكذا يقال: ( سنّة العمرين) لأنا لاننكر جواز إطلاق السنة على فعل غيره مع التقييد، وإنما نمنع أن يفهم من إطلاق اسم السنة على سنة غيره.

فعلى كرم الله وجهه حين قال : « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » اقتضى سنة رسول الله عَيْلَةُ دون سنة غيره . `

قال الآمدى رحمه الله (٣): « فإن قيل: اسم السنة متردد بين سنة النبي عَلَيْكُم ، وسنة الحلفاء الراشدين على ما قال عَلَيْكُم : « عليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين عضوًا عليها ٥ بالنواجذ » (٤) ، وإذا كان اللفظ متردداً بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس .

قلنا : وإن سلّمنا صحة إطلاق السنة على ماذكروه غير أن احتمال إرادة سنة النبى عَلِيْتُهُ أُولَى لُو جهين :

الأول: أن سنة النبي عَلِيَّة أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة النبي عَلِيَّة ، ومقصود الصحابي إنما هو بيان الشرعية ، ولا يخفي أن إسناد ماقصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع.

الثاني : أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي » .

وقد ذهب الكرخى والصيرفي إلى القول<sup>(٥)</sup> بعدم الاحتجاج بقول الصحابي : ( من السنة كذا ) لأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة ، وذلك لاستناده إلى الشرع .

والجواب عن هذا ماتقدم من أن لفظ السنة عند الإطلاق لا يُحمل إلا على سنة رسول الله عَيْنَاتُهُ ، وعليه فالقول بأن اللفظ عند الإطلاق يحمل على ماهو مأخوذ من القياس

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٢١ . (٢) تقدم تحريجه .

<sup>(</sup>٣) الإحكام ١ / ٢٧٩ . (٤) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) انظر : إرشاد الفحول ص ٦١ .

مخالف لاصطلاح أهل الشرع فلا يحمل عليه .

وقد حكى النووى وابن الصلاح عن أبى بكر الإسماعيلي الوقف ، وعدم الجزم برأى معين . -

والحق أنه لاوجه للقول بالوقف بعد ماتبين رجحان مذهب الجمهور.

هذا التفصيل كله بالنسبة للصحابي ، أما التابعي إذا قال : ( من السنة كذا ) فله حكم مراسيل التابعين ، واحتمال كونه مذهب صحابي وماكان عليه العمل في عصر الصحابة رضى الله عنهم خلاف الظاهر ، فإن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة رسول الله على الله على أنه أراد سنة رسول الله على الله على الله على أنه أراد سنة رسول الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قال ابن عبدالبر: « إذا أطلق الصحابي السنة ، فالمراد به سنة النبي عَلِيَكُ ، وكذلك إذا أطلقها غيره ، مالم تضف إلى صاحبها كقولهم: ( سنة العمرين ) ونحوذلك .

ومن الأمثلة على ذلك قول سعيد بن المسيب رحمه الله : « من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما » .

#### الخامسة:

أن يقول الصحابى: (كنا نفعل كذا على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ أو كانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ عند أكثر العلماء (١)، على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ عند أكثر العلماء (١)، ويدل على جواز ماكانوا يفعلونه، أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوى من جواز أو وجوب أوندب، لأن ذكر الصحابى له في معرض الاحتجاج يقتضى أنه بَلَغَ النبي عَلِيْتُهُ فأقر عليه، وإقراره حجة.

قال أبو إسحق (٢) الشيرازى رحمه الله : « الظاهر من حال الصحابة أن لايقدموا على أمر من أمور الدين والنبى عَلِيَّةً بين أظهرهم إلا عن أمره ، فصار ذلك كالمسند إليه ، ولأنه إنما يضاف ذلك إلى عهد رسول الله عَلِيَّةً لفائدة ، وهو أن يبين أن النبى عَلِيَّةً علم بذلك ، ولم ينكره فوجب أن يصير كالمسند » .

وقد ذهب بعض العلماء الى القول بأنه ليس كالمسند ، لأن الصحابة رضى الله عنهم

<sup>(</sup>۱) الإحكام للآمدى ١ / ٢٧٩ ، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٨٢ ، ونهاية السول ٢ / ٢٦٠ وإرشاد الفحول ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) التبصرة للشيرازي ص ٣٣٣.

كانوا يفعلون في عهد النبي عَيِّ ما لا يكون مسنداً ، ألا ترى أنهم لما اختلفوا في التقاء الحتانين قال بعضهم: «كنا نجامع على عهد رسول الله عَيِّ ونكسل (١) فلا نغتسل » ، فقال له عمر : «أو علم النبي عَيِّهُ ذلك ، فأقركم عليه ؟ فقال : لا ، فقال : فمسه » (٢) .

وقال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ » (٣).

وقد أجيب عن هذا من قبل الجمهور بمايلي:

أولا: بالنسبة لالتقاء الحتانين بدون إنزال فمعلوم أنه لم يجب فيه الغسل في أول الإسلام ، وكانوا يجامعون ولايغتسلون ، وقد حُمِلَ على ذلك قوله عَلَيْه : « إنما الماء من الماء » (٤) فلما نسخ ذلك بحديث : « إذا التقى الجتانان فقد وجب الغسل » (٥) لم يعلم بعض الصحابة بالنسخ واستمر على ذلك ، وحال الاستدامة والاستمرار يجوز أن يخفى أمره .

فأما الإقدام على ابتداء الشبيء فلا يفعل إلا عن إذن النبي عَلَيْكُ

ثانيا: بالنسبة لحديث جابر رضى الله عنه فالمراد به أمهات الأولاد في غير ملك اليمين، وهو أن يتزوج جارية لهم، وذلك جائز (٦).

## ومن أمثلة هذه الرتبة الخامسة مايلي :

- ١ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله عَيْنَة صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير (٧) .
- ٢ ــ روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على فنقول: أبوبكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله على فلا ينكره (^).
- ٣ ــ روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله عَلِيُّهُ

<sup>(</sup>١) الكسل \_ محركة \_ هوالتثاقل عن الشيء والفتور فيه . يقال أكسل الرجل إذا حامع ولم ينزل . انظر : ترتيب القاموس المحيط ٤ / ١ ٥ / ٢ ٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في الكبير وأحمد . مجمع الروائد ١ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرحه أبوداود في سننه حديث رقم ٣٩٥٤ ، وابن ماجه في سنبه حديث رقم ٢٥١٧ .

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم في كتاب الحيض ١ / ٢٦٩ . (٥) الحديث تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٦) انظر: التبصرة للشيرازي ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ١/٢٦٣ ، ومسلم في صحيحه ٢ / ٦٧٨

<sup>(</sup>٨) أخرجه البحاري في صحيحه في فضائل الصحابه ٢ / ٢٨٩.

وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج » (١) ، يعنى استمرت المخابرة حتى روى رافع بن خديج حديثا في النهي عنها .

وجدير بالذكر التنبيه على أن الصحابى لو قال: (كنا نفعل أو كانوا يفعلون) ولايقول: (على عهد رسول الله ﷺ) فلا تقوم بمثل هذا الحجة، لأنه ليس بمسند إلى تقرير النبى ﷺ، ولا هو حكاية للإجماع خلافا لأبى الخطاب الحنبلى الذى يرى أنه يكون نقلا للإجماع لتناول لفظ (كانوا يفعلون) إياه.

قال رحمه الله<sup>(۲)</sup>: « فإن قال الصحابي ، أو التابعي : (كانو يفعلون ) حُمل ذلك على جماعتهم كقول عائشة رضى الله عنها : «كانوا لايقطعون اليد في الشيء التافه » <sup>(۳)</sup> ، خلافاً لمن أنكر أن يكون ذلك إجماعاً » .

والرتبة الخامسة المذكورة أدنى المراتب السابقة لعدم دلالتها على إضافة الحكم إلى النبى عَلَيْكُم ، لكن كونه من الصحابة المبلغين الشرع يدلى ظاهراً على أن ذلك بيان شرعية ذلك الفعل بالنسبة إلينا ، وذلك إنما يصح لوكانوا يفعلونه في عهده عليه السلام ، مع علمه وعدم إنكاره فيكون سنة تقرير (٤) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرحه مسلم في صحيحه في البيوع ٣ / ١١٨٠ . ١١٨٠.

والمخابرُة هى المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع ، والحبرة هى النصيب ، وقيل : هى من الحبار بفتح الحاء وتخفيف الباء وهى الأرض الرخوة وقيل : أصل المحابرة من حيبر لأن النبى ص أقرها فى أيدى أهلها على السعف من محصولها فقيل : خابرهم أى عاملهم فى حيبر . النهاية ١ / ٢٨٠ ، ونيل الأوطار ٥ / ٣٠٦ ، ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد في أصول الفقه له ٣ / ١٨٤. (٣) انظر: فتح الباري ١٥ / ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر . شرح المدخشي ٢ / ٢٥٨ .

# المبحث الثاني ألفاظ الرواية من غير الصحابي ومراتبها

قبل بيان ألفاظ الرواية من غير الصحابي ، وذكر طرق التحمل ، يحسن إتماماً للفائدة أن أذكر تعريف كل من التحمل والأداء ، وما يتعلق بهما فأقول وبالله التوفيق :

التحمل: هو أخذ الطالب الحديث عن الشيخ.

والأداء: هو نقل الشيخ الحديث إلى الطالب.

## ما يشترط في التحمل:

يشترط في التحمل أن يكون المتحمل مميزاً ، أي يفهم الخطاب ، ويكون بقدرته ذكر الجواب ، سواء كان في وقت تحمله صبياً أم بالغاً ، وسواء كان مسلماً أم كافراً ، فرواية المسلم البالغ ما تحمله في حال الكفر والصبا مقبولة عند الجمهور ، خلافاً لمن قال : لا تقبل رواية البالغ ما تحمله في زمن الصبا .

## وماذهب إليه الجمهور هو الصواب لما يلي:

- ١ نقق السلف على قبول رواية أصاغر الصحابة ، الحسن والحسين ، وابن الزبير ، وابن عباس ، والنعمان بن بشير ، والسائب بن يزيد ، والمسور بن مخرمة ، وغيرهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده .
- كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ، ويعتدون بروايتهم بعد البلواغ
   فلو لم تكن روايتهم بعد البلوغ لما تحملوه في زمن الصبا مقبولة لما كان لحضورهم
   مجالس الحديث فائدة كبيرة .
  - ٣ ــ أن شهادة البالغ لما سمعه قبل البلوغ مقبولة ومعتد بها فكذلك الرواية .

ومن أمثلة ماتحمل <sup>(۱)</sup> في حالة الكفر : حديث جبير بن مطعم <sup>(۲)</sup> أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقرأ في المغرب بالطور ، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم ، وفي رواية

<sup>(</sup>١) انظر: تدريب الراوي ٢ / ٤ . (٢) أحرجه المخاري في صحيحه في المعاري ٣ / ١٤

للبخارى : «.. وذلك أول مَاوَقَرَ الإيمان في قلبي ».

## مايشترط في الأداء:

ر يشترط في الأداء مايلي:

١ \_ الإسلام .

٢ ـ البلوغ.

٣ \_ العقل .

ع \_ الضبط .

٥ \_ العدالة .

وبعد أن ذكرنا هذه المقدمة التي لابد من معرفتها يأتي دور الكلام عن مراتب الرواية من غير الصحابي فأقول وبالله التوفيق:

تنحصر طرق التحمل بالاستقراء إلى ثمانية هي (١):

# الطريق الأول: السماع:

والمراد به سماع الطالب الحديث من لفظ الشيخ ، سواء كان الشيخ يملى من كتاب ، أو من حفظه ، أم لم يكن يملى أصلاً ، وإنما يحدث من غير إملاء . حاء في تدريب الراوي (٢): « وهو أرفع الأقسام أي أعلى طرق التحمل » وإنما كان السماع أعلى طرق التحمل ، لأنه طريقة رسول الله عليه ، فإنه عليه هو الذي كان يحدث أصحابه وهم يسمعون.

وإن قصد الشيخ إسماع الطالب وحده (٣) ، أو مع غيره ، فله أن يقول : (حدثنى ، وأخبرنى أو حدثنا وأخبرنا ) وإلا فلا يقولهما بل يقول : (قال فلان كدا ، أو أخبر ، أو حدث ، أو سمعته يقول ، أويحدث ، أو يخبر ) .

## الطريق الثاني: القراءة على الشيخ:

والمراد بها قراءة الطالب للمروى على الشيخ ، سواء كان من كتاب ، أو من حفظه ، أو سماع الطالب قارئاً يقرأ على الشيخ من كتاب ، أو حفظ أيضا .

<sup>(1)</sup> انظر : تدريب الراوى 1/4 ، ومصطلح الحديث للشيخ إبراهيم الشهاوى ص 1/4 .

<sup>(</sup>٢) انظر ٢ / ٨ . (٣) نهاية السول ٢ / ٢٦٢

و لافرق بين أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأه الطالب عليه ، أم لم يكن حافظا ، بشرط أن يمسك بيده أصله ، أو يمسكه له ثقة (١) . وهذه الطريقة يسميها أكثر المحدثين (٢) عَرْضًا ، حيث إن الطالب يعرض على الشيخ مايقرأه ، كما يُعرض القرآن على المقرئ .

ولا شك أن الرواية بالقراءة صحيحة بلا خلاف ، إلا ما حكى عن بعض من لا يعتد به .

## الطريق الثالث: الإجازة:

وهى إذن الشيخ للطالب أن يؤدى عنه مروياته بلفظه ، أو بخطه . فالإجازة مجرد إذن من الشيخ للطالب دون قراءة من أحدهما على الآخر .

## أركان الإجازة:

يلاحظ أن للإجازة أربعة (٣) أركان هي:

١ ــ مجيز : وهو الشيخ .

۲ ــ مجاز : وهو الراوي عنه .

٣ \_ مجاز به : وهو تأدية مرويات الشيخ من كتاب أو جزء ونحوهما .

٤ \_ صيغة : وهي العبارة التي تدل على الإذن بالرواية من الشيخ للطالب .

## شروط صحة الإجازة:

اثمترط بعض علماء الحديث ثلاثة شروط لكي تصح الإجازة وهي :

١ ــ أن يكون الشيخ عالما بما يرويه .

٢ \_ أن يكون الطالب \_ المجاز \_ من أهل العلم بالحديث .

٣ ــ أن يكون المجاز به معيناً .

غير أن أكثر المحدثين لم يشترط هذه الشروط اكتفاء بشروط التحمل والأداء وإنما استحسنوها فقط (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : التقييد والإيضاح ص ١٦٨ . (٢) انظر . توضيح الأفكار ٢ / ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: توضيح الأفكار ٢ / ٣١١.

<sup>(</sup>٤) مصطلح الشهاوي رحمه الله ص ٤٤ ، ٥٥ والتصرة والتذكرة ٢ / ٨٨ ، ٨٧ ، والكفاية ص ٤٦٦ .

# أنواع الإجازة :

الإجازة ثمانية أنواع هي :

الأول: إجازة معين في معين وذلك بأن يعين الشيخ الشخص المجاز، والكتاب الذي أجازه له بأن يقول: أجزت لك أن تروى عني كتاب البخاري مثلا.

وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة (١) .

والصحيح الذي عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز الرواية والعمل بها ، لأن كل محدث لايجد راغباً إلى سماع جميع ماعنده فلولم نجز لزم تعطيل السنن ، وانقطاع أسانيدها ، وعليه فيكون قول الشيخ للطالب : (أجزت لك أن تروى عنى ) في العرف جاريًا مجرى قوله : (ماصح عندك من أحاديثي قد سمعته فاروه عنى ) فلا يكون كذا(٢).

وقد أبطل الإجازة جماعة من العلماء ، كشعبة ، والماوردى ، وأبى طاهر الدباس الحنفى ، لأن ظاهرها إباحة التحدث والإخبار عنه من غير أن يحدثه أو يخبره ، وهذا إباحة للكذب ، وليس له ذلك ولا غيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح له .

والراجح: هو ماذهب إليه الجمهور ، خاصة وأنه ثبت أن رسول الله عَلَيْ كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر رضى الله عنه ثم بعث على بن أبي طالب كرم الله وجهه فأخذها منه ولم يقرأها عليه ، ولا هو أيضا ، حتى وصل إلى مكة ففتحها ، وقرأها على الناس (٣) . وقد أسند الرامهرمزى عن الشافعي رحمه الله أن الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبي وقال : خذ كتب الزعفراني ، فانسخها فقد أجزت لك ، فأخذها إجازة .

الثاني : إجازة من غير معين ، أو إجازة خاص بعام ، بأن يقول الشيخ : ( أحزت لك أو لكم حميع مسموعاتي ) .

وقد جوز (٤)هذا الجمهور ومنعه جماعة .

<sup>(</sup>١) تسهيل الوصول ص ١٥٨ ، والتقييد والإيضاح ص ١٨٠ ، وتوضيح الأفكار ٢ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص ٣٦٠ ، وتسهيل الوصول ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكفاية للحطيب المغدادي ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) تسهيل الوصول ص ١٥٨ ، والتقييد والإيضاح ص ١٨١ ، والتنصرة والتذكرة ٢ / ٦٤ .

الثالث: إجازة غير معين بغير معين ، أو إجازة عام بعام ، بأن يقول الشيخ : (أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي جميع مروياتي ) .

وهذا النوع على ضربين:

- ١ ـ أن يكون العموم منحصراً في طائفة معينة ، كقول الشيخ : ( أجزت طلبة العلم ببلدة كذا جميع مروياتي ) . قال القاضي عياض رحمه الله : « ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك ، ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف ، كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان » . . .
- ٢ ـ أن يكون العموم غيرمنحصر في طائفة معينة ، كأن يقول الشيخ : ( أجزت المسلمين جميع مروياتي ) . وقد جوز هذا النوع العام الغير محصور القاضي أبوالطيب الطبرى ، والخطيب البغدادي (١) وغيرهما .

الرابع: إجازة معين بمجهول، أوإجازة مجهول بمعين.

وهذا النوع ضربان أيضاً:

- ١ ـ أن يجيز الشيخ شخصاً معيناً بكتاب مجهول كأن يقول : ( أجزت فلان بن فلان جميع مروياتي ) .
- ٢ ـ أن يجيز الشيخ شخصاً مجهولاً بكتاب معين كأن يقول : ( أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى صحيح مسلم) وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم .

وهذا النوع من الإجازة باطل لاتصح الرواية به على النحو المذكور ، وذلك للجهالة بالمجاز به في الضرب الأول ، وبالمجاز في الضرب الثاني .

الخامس : إجازة المجهول مع التعليق بالمشيئة كأن يقول الشيخ : ( أجزت مَنْ شاء كتاب كذا ) .

وقد اختلف العلماء في جواز هذا النوع من الإجازة : فقطع القاضي أبو الطيب الطبرى الثمافعي ببطلانه ، واستظهره الإمام (٢) النووي رحمه الله .

وذهب إلى القول بصحته أبويعلى بن الفراء الحبلي ، وأبوالفضل محمد بن عبيد الله ابن عمروس المالكي .

<sup>(</sup>١) تدريب الراوى ٢ / ٣٢ . (٢) انطر : تدريب الراوى ٢ / ٣٥ .

السادس : إجازة المعدوم كقول الشيخ : ( أجزت مَنْ يُحدثه الله معالى من الولد لفلان بن فلان كتاب كذا ) .

وقد اختلف العلماء في صحة هذا النوع من الإجازة: فذهب القاضي أبوالطيب، وابن الصباغ الشافعيان إلى بطلانه. وقال الإمام النووى رحمه الله في تعضيد ماذهبا إليه: «وهو الصحيح الذي لاينبغي غيره» (١). وذهب ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي إلى القول بصحته، ونسب القاضي عياض القول بصحة هذا النوع من الإجازة إلى معظم الشيوخ (٢). وذهب الحافظ السيوطي إلى التوسط بين القول بصحة هذا النوع، والقيل بطلانه، ورأى أنه إذا كانت الإجازة للمعدوم تبعاً لموجود كقول الشيخ: (أجزتك ومَنْ يولد لك) صحت الإجازة حينئذ، وإلا فلا تصح.

هذا وقد جعل الإمام النووى رحمه الله \_ تبعاً لابن الصلاح \_ الإجازة للطفل داخلة في هذا (٣) النوع ، وأفردها القطب القسطلاني ، والحافظ العراقي بنوع ، وزاد العراقي فيه الإجازة للكافر وللحمل .

فأما الإجازة للطفل الذي لايميز فهي صحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب البغدادي (٤)، و لا يعتبر في الطفل المجاز سن معين و لا غيره .

وذهب بعض العلماء إلى أن إجازة الطفل غير المميز لاتجوز. قال ابن الصلاح (°): « كأن الذين صححوا إجازة الطفل غير المميز رأوه أهلاً للتحمل بهذا النوع ليؤدى به بعد حصول الأهلية للأداء حرصاً على بقاء الإسناد » .

وكأن الذين ذهبوا إلى بطلان إجازة الطفل غير المميز رأوا انعدام أهليته بمنزلة انعدام ذاته ، ولهذا عد بعض العلماء إجازة الطفل من نوع إجازة المعدوم فكأن المعدوم عندهم أعم من أن يكون معدوماً حقيقة ، وهو الذي لاوجود له وأن يكون معدوماً على سبيل المجاز وذلك بأن تكون أهليته غير موجودة (٦).

وقد ذهب الخطيب البغدادي رحمه الله إلى أن إجازة المجنون صحيحة ليؤدي في حالة إدراكه وتعقله وقال: « الإجازة إباحة المجيز للمجازله أن يروى عنه ، والإباحة تصح للعاقل وغيره » (٧).

<sup>(</sup>١) انظر . تدريب الراوى ٣٧/٢ . ٢٠ (٢) انظر . توصيح الأفكار ٢ / ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٧٥ ، وتدريب الراوى ٢ / ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الكفاية ص ٤٦٦ ، وتوضيح الأفكار ٢ / ٣١٤ . (٥) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر · توصيح الأفكار ٢ / ٣١٤ . (٧) انظر الكفاية ص ٤٦٦ .

وأما إجازة الكافر \_ وهو أيضا من المعدوم لانعدام أهليته \_ فقد قال الخطيب (١) رحمه الله: « ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأحرين الإجازة للكافر ، إلا أن شخصاً من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمّع الحديث في حال يهوديته على ابن عبد الله الصورى ، وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين ، وأجاز الصورى لهم وهو من جملتهم وكان ذلك بحضورى المزى رحمه الله فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه ثم هدى الله هذا اليهودى للإسلام ، وحدّث وسمع منه أصحابنا » .

السابع: إجازة الشيخ بما لم يتحمله هو بأى نوع من أنواع التحمل كأن يقول الشيخ للطالب: (أجزتك صحيح البخاري) في حين أنه لم يتحمل صحيح البخاري أصالة.

وهذا النوع باطل . وشبهه ابن الصلاح بالإذن في بيع مالا يملك (٢) . وقال القاضي عياض رحمه الله : « لم أر من تكلم فيه من المشايخ ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه » ، ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة منع ذلك لما سُئِلهُ وقال : يعطيك مالم يأخذه ؟

قال عياض : « وهذا هو الصحيح » .

وقال النووى رحمه الله: (٣) « وهذا هو الصواب فَعَلَى هذا يتعين على من أراد أن يروى عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة ».

الثامن: إجازة المجاز كقول الشيخ للطالب: (أجزتك كل ماأجازني به العلماء).

وقد منع هذا النوع الحافظ أبوالبركات عبدالوهاب بن المبارك شيخ ابن الجوزى ، لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين ، والصحيح الذي عليه العمل جوازه ، وبه قطع أبوالحسن الدارقطني ، وأبونعيم الأصبهاني ، وأبوالعباس بن عقدة ، وأبوالفتح المقدسي .

#### الطريق الرابع: المناولة:

وهي أن يعطى الشيخ كتاب سماعه بيده إلى الطالب ويقول له: ( هذا كتابي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . (٢) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوى ٢ / ٣٩ ، ٤٠ .

وسماعي عن شيخي فلان فقد أحزت لك أن ترويه عني ) .

والمناولة نوعان :

الأول: مناولة مقرونة بالإجازة ، وذلك كقول الشيخ للطالب: (هذا كتابي عن شيخي فلان فاروه عنه) ويُملِّكه الكتاب. وهذا النوع محل اتفاق بين العلماء من حيث صحته.

الثانى: مناولة مجردة من الإجازة وذلك بأن يعطى الشيخ الكتاب للطالب ويقول له: (هذا كتابي عن شيخي) ولا يقول له: (اروه عني). وهذا النوع لا تجوز الرواية به على الصحيح (١) عند الأصوليين، والفقهاء، وذهب جماعة منهم الرازى (٢) إلى القول بصحة الرواية بها.

#### الطريق الخامس: الكتابة:

وهى أن يكتب الشيخ للطالب الذى يريد الرواية عنه شيئا من مروياته ، أو يأذن لغيره أن يكتب عنه للطالب ، سواء كان الطالب حاضراً مجلس الشيخ ، أم كان عير حاضر (٣).

## وتتنوع الكتابة إلى نوعين :

الأول: الكتابة المقرونة بالإجازة ، كأن يكتب الشيخ للطالب ، أو إليه شيئاً من مروياته ، ويكتب في أول الكتاب أو في آخره: (ارو عنى مافي الكتاب) وقد اتفق العلماء على صحة هذا النوع وجواز الرواية به .قال النووى رحمه الله في التقريب: «وهذا في الصحة والقوة ، كالمناوله المقرونة » (٤).

الثاني : الكتابة المجردة عن الإجازة . وهذا النوع منع الرواية به القاضي أبوالحسن الماوردي الشافعي والآمدي وابن القطان (°) .

وأجاز الاحتجاج به كثير من المتقدمين ، والمتأخرين ، منهم أيوب السختياني ، والميث والرازى ، وغيرهم وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث كما ذكر الإمام

<sup>(</sup>١) انظر: التقييد والإيضاح ص ١٩٤ (٢) المحصول في أصول الفقه جـ ٢ ق ١ ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) مصطلح الحديث لأستاذي المرحوم إبراهيم التمهاوي ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي ٢ / ٥٥. (٥) المرجع السابق، والإحكام للآمدي ١ / ٢٨١

النووي رحمه الله تعالى .

والظاهر أن القول بالجواز هو الصواب لقوة الكتابة وغناها عن الإجازة ، فإن انضمت الإجارة إليها ازدادت قوة على قوتها ، وفي كتب الصحاح أحاديث رويت بالكتابة ويوحد التصريح بالكتابة في ثنايا الأسانيد وأوائلها منها ما روى عن ابن عون أنه قال (١) : كتبت إلى نافع أسأله هل كانت الدعوة قبل القتال ؟ فكتب إلى أن النبي عليه أغار على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلهم ، وسبى سبيهم (٢) ، وأصاب جويرية (٣) ابنة الحارث .

# الطريق السادس: الإعلام:

وهو عبارة عن إعلام الشيخ للطالب بأن هذا الكتاب ، أو الحديث سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه .

وقد جوز الرواية بالإعلام كثير من الأصوليين والفقهاء ، والمحدثين .

وقال النووى وابن الصلاح: الصحيح أنه لاتجوز الرواية مه لكن يجب العمل به إن صح سنده (٤)

## الطريق السابع: الوصية:

كأن يوصى الشيخ عند سفره ، أو عدد حضور أجله لشخص معين بكتاب صحيح البخارى مثلا . وقد جوز الرواية بها محمد بن سيرين ، وأبوقلابة ، فقالا بصحة التحمل بها وأنه يجوز للموصى له الرواية عن الشيخ الموصى بتلك الوصية . قال القاضى عياض : لأن فى دفعها \_ الوصية \_ له نوعاً من الإذن ، وشبها من العرض والمناولة . ومنع الرواية بها الإمامان النووى ، وابن الصلاح رحمهما الله .

# الطريق الثامن: الوجادة (بكسر الواو):

والمراد بها: أن يجد الطالب أحاديث مسوية لشيخ في كتاب بخطه ، أو بخط من

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن تباهير في الناسح والمنسوخ من الحديث ص ٣٦٧ بتحقيقي .

<sup>(</sup>٢) السمى: النهب وأخذ الماس عبيداً وإماءً النهاية لامن الأتير ٢ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٣)جويرية ابنة الحارث بن أبي صرار الخزاعية ، من بني المصطلق ، أم المؤمنين ، كان اسمها برّة فعيرها السي عَيِّك ، وماتت رصي الله عمها سنة خمسين على الصحيح التقريب ٢ / ٥٩٣

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي ٢ / ٥٩ ، والتقييد والإيضاح ص ١٩٨ .

رواها عنه ، فللطالب أن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان ، أوفى كتابه بخطه حديث فلان .

حكم الوجادة : ٢

اختلف العلماء في الوجادة على قولين :

القول الأول: الوجادة طريق صحيح للتحمل، وعليه فتجوز الرواية بها.

القول الثاني: الوجادة ليست طريقاً صحيحاً للتحمل.

وقد اختلف العلماء في حكم العمل بالأحاديث التي عرفت عن طريق الوجادة على ثلاثة أقوال هي :

الأول : لايجوز العمل بها ، وهذا القول لمعظم المحدثين ، وبعض فقهاء المالكية ، كما نص على ذلك النووي رحمه الله تعالى .

الثاني : يجوز العمل بها ، وهذا القول للإمام الشافعي رحمه الله ونظار أصحابه .

الثالث: يجب العمل بها عند حصول الثقة ، وهذا القول لبعض المحققين الشافعيين .

قال النووي رحمه الله: « وهذا هو الصحيح الذي لايتجه هذه الأزمان غيره » .

وقد احتج الحافظ (١) ابن كثير رحمه الله للعمل بالوجادة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « أى الخلق أعجب إيماناً ؟ » قالوا: الملائكة ، قال: « وكيف لايؤمنون وهم عند ربهم ؟ » ، قالوا: فالنبيون ، قال: « ومالهم لايؤمنون والوحى ينزل عليهم ؟ » قالوا: « وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهر كم ؟ » قال: فقال رسول الله عَلَيْكُ : « ألا أعجب الخلق إلى إيماناً لقوم يكونون من بعد كم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر . تفسير اس كتير ١ / ٤١ ، وتدريب الراوي ٢ / ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره أ ١ / ٠٠ ط. الشعب وقال: « رواه الحسن ابن عرفة العبدي » .

الباب الثاني الخبسر وأقسامه ويتضمن فصلين : الفصل الأول: تعريف الخبر وصيغه والفرق بينه وبين الإنشاء. الفصل الثاني : تقسيم الخبر .



# الفصل الأول تعريف الخبر وصيغه والفرق بينه وبين الإنشاء المبحث الأول المبحث الأول تعريف الخبر

الخبر في اللغة : مشتق من الخبار ، وهي الأرض الرخوة ، لأن الخبر يثير العلم والفائدة كما تثير الأرضُ الخبارُ الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه .

جاء في كتب اللغة: خَبَرتُ الشيء أَخْبُرُ من باب قتل خَبْراً علمته فأنا خبير له ، وأخبرني فلان بالتسيء فخبرتُه ، وحبَرْتُ الأرض شققتها للرراعة فأنا خبير ، ومنه المخابرة وهي المزارعة على بعض مايخرج من الأرض ، واختبرته بمعنى امتحنته يقال: خبره إذا بلاه واختبره ، وبابه نصر (١).

والخبرنوع مخصوص من القول وقسم من الكلام اللساني ، وقد يستعمل من جهة اللغة في غير القول مجازاً ، مثل قولهم : عيناك تخبرني بكذا ، والغراب يخبر بكذا .

قال أبو الطيب المتنبي يمدح كافور الأختسيدي:

وكَمْ لِظلامِ اللَّيلِ عندكَ من يدٍ تُخبِّرُ أَنَّ المانويةَ تكْذِبُ (٢)

وقال الشاعر:

تخبرك العينان ما القلب كاتم

وإنما كان هذا استعمالاً مجازياً لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكدا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول (٣) .

١٨٧ ط ييروت (٣) انظر: المحصول حـ٢ ق ١ ص ٣٠٧، وإرتباد الفحول ص ٤٢.

<sup>(</sup>١) انطر . محتار الصحاح ص ١٦٨ ط : دار الفكر ، والمصباح المير ١ / ١٦٢ ، والقاموس انحيط ٢ / ١٧ ، وقطر الحيط ١ / ٤٩٣ ك ط : لسال ، وفاكهة البستاني ص ٣٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) هدا البيت من قصيدة تنكون من سبعة وأربعين بيتاً أولها:
 أعالتُ فيك التموق والتسوق أعلبُ
 وأعحتُ من دا الهجر والوصلُ أعحتُ
 والمابوية · قوم يسمون إلى مابي وهو رحل يقول . الحير من المهار والتمر من الليل ، فرد عليه المتمني فقال : كم
 بعمة للظلمة عندي تبين أن هؤلاء المابوية الذين نسبوا إلى الطنمة الشركاديون . راجع ديوان المتمني ١ / ١٧٦ -

وأما الخبر في الاصطلاح: فيلاحظ أن الأصوليين أكثروا القول في تعريف الخبر فلم تتفق كلمتهم على تعريف واحد، وإنما تباينت وتغايرت ، بل إن منهم من رأى عدم تعريفه على أساس أن معناه معلوم بضرورة العقل.

وسأذكر الآن بمشيئة الله تعالى وجهة نظر القائلين بعدم تعريفه ثم أعقب بذكر تعريفات العلماء له مع بيان التعريف المختار .

أما وجهة نظر القائلين بأنه لاسبيل إلى تحديده حيث إن معناه معلوم بضرورة العقل فتنحصر فيما يلي (١):

أولاً: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود ، وأنه ليس بمعدوم ، وأن الشيء الخبر الواحد لايكون موجوداً ومعدوماً في وقت واحد ، ومطلق الخبر جزء من معنى الخبر الخاص ، والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء ، فلوكان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفاً على الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك .

#### وقد أجيب عن هذا من وجهين :

الأول: أن علم الإنسان بوجود نفسه وإن كان ضرورياً ، وكذلك العلم باستحالة كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً معاً فغايته أنه علم ضرورى بسبة خاصة ، أو بسلب نسبة خاصة ، ولايلزم منه أن يكون ذلك علماً بحقيقة الخبر من حيث هو خبر وهو محل النزاع .

الثاني : إن سلمنا أن مثل هذه الأخبار الخاصة معلومة بالضرورة ، فلايلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هو خبر كذلك .

وقولهم: ( لأن الخبر المطلق جزء من الخبر الخاص ) ليس كذلك لأن الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص ، فلو كان جزءاً من معنى الخبر الخاص لكان الأعم منحصراً في الأخص وهو محال .

ثانيا : أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر عن الموضع الدي يحسن فيه الأمر ، ولولا أن هذه الحقائق متصورة تصوراً بديهيا لم يكن الأمر كذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول حـ٢ ق ١ ص ٣١٤ ، والإحكام للآمدى ١ / ٢١١ ، ٢١٢ ، وكشف الأسرار عر أصول البردوى ٢ / ٣٦٠ .

وقد أجيب عن هذا بأنه باطل أيضاً من جهة أن العلم الضرورى إنما هو واقع بالتفرقة بين مايحسن فيه بيان الأمر ، وبين مايحسن فيه الخبر ، بعد معرفة الأمر والخبر . أما قبل ذلك فهو غير مسلم .

نعم ، غاية مافي ذلك أنه يعلم التفرقة بين مايجده في نفسه من طلب الفعل والنسبة بين أمرين على وجه خاص ، وليس هو العلم بحقيقة الأمر والخبر .

فإن قيل: إنه لامعنى للأمر والخبر سوى ذلك المعلوم الخاص.

قلنا: إنه عود إلى التحديد.

كيف وإن ماذكروه يوجب أن يكون الأمر أيضا مستغنياً عن التحديد كاستغناء الخبر ، وهذا القائل بعينه قد عرف الأمر بالتحديد حيث قال :

الأمر: هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء (١).

وأيضاً فإن الكلام إنما هو واقع في مفهوم الخبر اللفظى ، وحقائق أنواع الألفاظ وانقسامها إلى أمر ، ونهى ، وخبر ، وغير ذلك مما لاسبيل إلى القول بكونه معلوماً بالضرورة لكونه مبنيًا على الوضع والاصطلاح .

ولهذا فإن العرب لو أطلقوا اسم الأمر على المفهوم من الخبر الآل ، واسم الخبر على مفهوم الأمر لما كان ممتعاً ، ومايتبدل ويختلف باختلاف الاصطلاحات فالعلم بمعناه لايكون ضرورياً.

إذا عرف هذا فيلاحظ أن أكثر العلماء قد أجمعوا على أن العلم بمفهوم الخبر إنما يعرف بالحدوالنظر .

وقد قلت : إنه لم تتفق كلمتهم حول تعريف واحد للخبر ، وإنما لهم فيه حدود كثيرة قُلَّ أن يسلم واحد منها من خدش وإليك معظم هذه التعريفات ، وماورد عليها من إشكالات .

#### التعريف الأول:

الخبر : هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب . وهذا التعريف (٢) للمعتزلة .

<sup>(</sup>۱) انظر . إرشاد الفحول ص ٩٢ . (٢) انظر : المعتمد في أصول الفقه ٢ / ٧٤ .

وقد اعترض عليه بما يلي:

الاعتراض الأول: أنه منتقض بقول القائل: (محمد ومسيلمة صادقان في دعوى النبوة) ولا يدخله الصدق وإلاكان مسيلمة صادقاً ، ولاالكذب وإلاكان محمد كاذباً وهو خبر . وكذلك فإن من كذب في جميع أخباره فقال: (جميع أخبارى كذب) فإن قوله هذا خبر ولايدخله الصدق ، وإلا كانت جميع أخباره كذبا وهو من جملة أخباره ، ولايدخله الكذب وإلا كانت جميع أخباره مع هذا الخبر كذباً ، وصدق في قوله: (جميع أخبارى كذب) .

الثاني: أن تعريف الخبر بأنه الكلام الذي يدخله الصدق والكذب يفضي إلى الدور لأن تعريف الصدق والكذب متوقف على معرفة الخبر من حيث إن الصدق هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب بضده وهو ممتنع.

الثالث: أن الصدق والكذب متقابلان ، ولايتصور اجتماعهما في خبر واحد ، ويلزم من ذلك إما امتناع وجود الخبر مطلقا وهو محال ، وإما وجود الخبر مع امتناع احتمال دخول الصدق والكذب فيه . فيكون المحدود متحققاً دون ماقيل بكونه حدًّا له وهو أيضا محال .

الرابع : أن الله سبحانه وتعالى له خبر ، ولايتصور دخول الكذب فيه ، فهو خارج إذًا عن التعريف (١) .

#### التعريف الثاني :

الخبو: هو الذي يدخله الصدق أو الكذب (٢)

وقد اعترض عليه بالاعتراضين الأوليين على التعريف السابق ، كما اعترض عليه بورود كلمة (أو) فيه وهي للترديد والشك وهو ينافي التعريف .

#### التعريف الثالث:

الخبر: هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب (٣).

واعترض عليه بأن تعريف الخبر بأنه الذي يدخله التصديق والتكذيب لايجوز ، لأنه

٠ (١) انظر : الإحكام للآمدي ١ /٢١٣ ، ٢١٤ ، وفواتح الرحموت ٢ /١٠٢ ، وشرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : العدة في أصول الفقه ٣ / ٨٣٩ ، وإحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : التمهيد في استخراج الفروع على الأصول للأسنوي ص ١٣٤ .

يترتب عليه الدور ، وبيان ذلك :

أن التصديق والتكذيب عبارة عن كون الخبر صدقاً أوكذباً. فقولنا: الخبر هو الذى يحتمل الإخبار عنه بأنه صدق يحتمل التصديق والتكذيب جارٍ مجرى قولنا: هو الذى يحتمل الإخبار عنه بأنه صدق أو كذب، فيكون هذا تعريفًا للخبر بالخبر، وبالصدق والكذب، والأول هو تعريف الشيء بنفسه، والثاني تعريف الشيء بمالايعرف إلا به.

#### التعريف الرابع: ﴿

الخبو: هو الذي يحتمل التصديق أوالتكذيب (١).

وقد اعترض عليه بما اعترض على سابقه ، وبأن به كلمة ( أو) التي هي للشك والترديد ، ومعلوم أن الترديد ينافي التعريف ، وقد قال العلماء : إن من تسروط المعرَّفات بالنظر إلى لفظها ألا يشتمل التعريف حدًا كان أورسماً على ( أو ) التي للشك والإبهام ، لأن المقصود من التعريف توضيحُ المعرَّفِ وتمييزه و ( أو ) التي للشك أو الإبهام (٢) تتنافى وهذا الغرض .

#### التعريف الخامس:

الخبر: هو كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور ، نفياً أو إثباتاً .

وهذا التعريف ذكره أبوالحسين (٣) البصري رحمه الله .

وقد احترز بقوله ( بنفسه ) عن الأمر ، فإنه يستدعى كون الفعل المأمور به واجباً ، لكن لابنفسه بل بواسطة مااستدعاه الأمر بنفسه من طلب الفعل الصادر من الحكم ، لأن ماهية الأمر : استدعاء الفعل ، و الصيغة لاتفيد إلا هذا القدر .

وقد اعترض على تعريف أبي الحسين المذكور من ثلاثة أوجه:

الأول : أن وجود الشيء عند أبي الحسين عين ذاته ، فإذا قلنا : ( إن السواد موجود ) فهو خبر مع أنه إضافة شيء إلى شيء آخر .

**الثانــي** : أنا إذا قلنا : ( الحيوان الناطق يمشــى ) فقولنا : ( الحيوان الناطق ) يقتضــى نسبة

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٣٠٨ ، ونزهة الخاطر العاطر ١ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبطق الوافي للشيخ حسن حببل ٦٠/١ مطبعة الرسالة . (٣) انظر : المعتمد في أصول الفقه ٢ / ٧٥ .

الناطق إلى الحيوان مع أنه ليس بخبر ، لأن الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة.

الثالث: أن عبارة (نفياً أو إثباتاً) تقتضى الدور ، لأن النفى : هو الإخبار عن عدم الشيء ، والإثبات : هو الإخبار عن وجوده ، فتعريف الخبر بهما دور .

#### التعريف السادس:

الخبر: هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية (١).

قال الأصفهاني : « ويعني بالكلام : ماتضمن كلمتين بالإسناد ، فيخرج عنه الكلمة ، والمركب الإضافي ، والمركب التقييدي ، لأنه ليس واحد منها بكلام .

والمراد بالنسبة الخارجية: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة ، مثل قولنا: (زيد قائم) فإنه يدل على الحكم الموجود في النفس وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات ، ويسمى هذا الحكم كلام النفس ، وهو متعلق بأمر آخر من حيث المطابقة واللامطابقة ، ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية ».

واعترض على هذا التعريف بأنه إن كان المراد أن النسبة أمر موجود في الخارج لم يصح في مثل اجتماع الضدين ، وشريك البارى معدوم محال .

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن المراد النسبة الخارجية عن المدلول سواء قامت تلك النسبة الخارجية بالذهن كالعلم ، أوبالخارج عن الذهن كالقيام ، أو لم تقم بشيء منهما نحو: شريك البارى ممتنع.

وبعد : فهذه معظم التعريفات التي وضعها الأصوليون للخبر ، وكما قلت قريبا : إنه قلّ أن يسلم واحد منها من خدش أو اعتراض .

ولقد ذكرت في الغالب مااعترض به عليها ، والأمانة العلمية تقتضي منى أن أذكر أن أصحاب التعريفات المذكورة كانوا يحاولون ردّ الاعتراضات الواردة ودفعها ، ولكن لما كانت هذه الردود لاتستلزم التسليم بالتعريف الذي ذكروه كنت أعرض عنها .

#### التعريف المختار:

الخبر: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : بيان المحتصر للأصفهاني ١ / ٦٢٧ ، ٦٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) انظر : أصول العقه للشيح رهير ٣ / ٢٥ / ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٤٤ ، وتوجيه النظر إلى أصول الأتر ص
 ٣٣ .

وإنما اخترت هذا التعريف لأن كثيراً من الاعتراضات التي وردت على التعريفات السابقة لاترد عليه .

#### شرح التعريف:

قولهم : (قول ) : جنس في التعريف يشمل كل قول سواء كان خبراً ، أو إنساءً .

وقولهم: (يحتمل الصدق والكذب): قيد أول يخرج به الإنشاء، لأنه لايحتملهما، لأن منشأ احتمال الصدق والكذب النسبة الكلامية من حيث مطابقتها للنسبة الخارجية أوعدم مطابقتها لها.

والإنشاء ليس له نسبة خارجية قبل النطق به ، حتى يقال إن النسبة الكلامية مطابقة لها أو غير مطابقة .

وقولهم: (لذاته): قيد ثان قصد به إدخال الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله تعالى وخبر رسوله عليه ، وخبر مجموع الأمة . والذي لا يحتمل إلا الكذب كخبر مسيلمة الكذاب ، فإن عدم احتمال الأول للكذب ، والثاني للصدق ليس ذات الخبر من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء آخر ، بل منشأ ذلك : النظر إلى نفس المتكلم بالخبر ، واعتبار القرائن المعينة لأحد الاحتمالين لا يخرج الخبر عن كونه محتملاً للصدق والكذب باعتبار ذاته (١)

#### فوائد:

الأولى: المناطقة يسمون الخبر (قضية) لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون المقضى عليه (موضوعاً)، والمقضى به (محمولاً) لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكماً، وقد عرفوا القضية بنفس التعريف السابق الذي اخترته (٢).

الثانية: سمى الأصوليون مانقله الرواة عن رسول الله ﷺ (أخباراً) مع أن معظمها أوامر ونواهي لوجهين:

الأول: أن حاصل جميعها راجع إلى الخبر، فالمأمور به في حكم المخبر عن وجوبه، وكذلك القول في النواهي، وبهذا دلت المعجزة على وجوب قبولها منه، والمعجزة تدل على الصدق، والسر فيه أنه عَيْلَةً ليس آمراً على الاستقلال، وإنما الآمر حقاً هو الله سبحانه

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الفقه للشيخ رهير ٣ / ١٢٥، ١٢٦٠ . (٢) انظر: المطق الواهي ٢ / ٥

وتعالى ، وموضع صيغ الأمر من المصطفى عَلِيَّةً في حكم الأخبار عن أمر الله تعالى . فهذا وجه تسمية جميع المنقول خبراً .

الثانى: أنها سميت أخباراً لنقل النقلة المتوسطين، وهم مخبرون عمن روى لهم، والذين عاصروا رسول الله عَلَيْكُ كانوا لايقولون إذا بلغهم أمر: أخبرنا رسول الله عَلَيْكُ ، بل يقولون: أمر رسول الله عَلِيْكُ بكذا (١).

الثالثة: الخبر عند علماء الحديث مرادف لكلمة (حديث) وقيل: الحديث ماجاء عن النبي عَلَيْكُ ، والخبر ما جاء عن غيره ، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: (الإخباري) ولمن يشتغل بالسنة النبوية: (المحدث).

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس (٢).

<sup>, . . .</sup> E

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في أصول الفقه ١ / ٥٦٥ ، ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انطر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن ححر ص ١٩،١٩.

# المبحث الثاني صيغة الخبر

ذهب أكثر العلماء إلى القول بأن للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً وذلك كالأمر ، ولايفتقر إلى قرينة يكون بها خبراً ، وهو قول القائل : قام زيد \_ زيد قام \_ فهم زيد \_ زيد فاهم .

وقالت المعتزلة : ليس للخبر صيغة ، وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة ، وهو قصد المخبر إلى الإخبار به .

فالخبر إنما يصير خبراً بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به ، كما قالوا في الأمر والنهي .

فقد قالوا: إن الأمر لا يكون أمراً لصيغته ، وإنما يكون أمراً بإرادة الآمر له ، وكذلك النهي لا يكون نهياً لصيغته وإنما يكون نهيًا بإرادة الناهي كراهية المنهي عنه .

وقالت الأشعرية : الخبر نوع من الكلام وهو معنى قائم في النفس يعبّر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لابنفسها .

والصواب ماذهب إليه أكثر العلماء وهو أن للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً ، لأن مااحتمل الصدق والخبر لذاته خبر كماتقدم ، ومالم يحتمل لايكون خبراً ، فدل ذلك على أن الخبر إنما كان خبراً لما وضع له من كونه محتملاً للصدق والكذب ، كذلك الأمر لماكان استدعاءً للفعل دل على أن الأمر إنما يكون أمرًا لكونه استدعاء (١) .

قال أبو إسحق الشيرازي (٢) رحمه الله وهو يستدل على أن للخبر صيغة : « لنا : هو أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا : أمر ، ونهى ، وخبر ، (٣) واستخبار .

فالأمر قولك : افعل .

<sup>(</sup>١) انظر: العدة في أصول الفقه ٣ / ٨٤٠ . (٢) انظر. التبصرة في أصول الفقه ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) معلوم أن الكلام قسمان : خسر ، وإنساء وسيأتي في المحت الثالث بمشيئة الله .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والنهى قولك : لاتفعل .

والخبر قولك : زيد في الدار .

والاستخبار قولك : أزيد في الدار ؟

وهذا يدل على أن هذا اللفظ موضوع للخبر يدل عليه بنفسه » .

#### المبحث الثالث

### الفرق بين الخبر والإنشاء

قسم العلماء الكلام إلى قسمين:

الأول : الخبر .

والثاني: الإنشاء.

وإذا كان الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته ، فإن الإنشاء الذي يشمل : الأمر ، والنهى ، والاستفهام ، والتمنى ، والدعاء ، والترجى ، والقسم ــ لايحتمل الصدق والكذب ، إذ لا يصح أن يقال في جواب شيء ممايشمله الإنشاء صدق أو كذب .

وقبل أن أذكر الفروق بين الخبر والإنشاء ، أقول : إن الإنشاء ينقسم إلى قسمين :

# القسم الأول:

# مجمع عليه في الجاهلية ، والإسلام ، وهوأربعة أنواع :

الأول : الْقَسَمَ كقولنا : ( أقسم بالله لقد قام زيد ) اتفق أهل اللسان من الجاهلية والإسلام على أن قائله أنشأ به القسم لا أنه أخبر به عن وقوع في المستقبل، فجميع لوازم الإنشاء موجودة فيه ، ولا يلزمه الصدق ولا الكذب ، فذلك قال بعض العلماء : القسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة خبرية .

الثانسي : الأوامر والنواهي نحو قولنا : ( افعل كذا ، ولا تفعل كذا ) .

الثالث: الترجى نحو: (لعل الله يأتينا بخير)، والتمنى نحو: (ليت لى مالاً فأنفق منه)، والعرض نحو: ( ألا تنزل عندنا فتصيب حيراً )، والتحضيض وصيغه أربع وهي: ألا، وهلا، ولولا، ولو ما، نحو: ( ألا تشتغل بالعلم ).

الرابع: النداء نحوم: (يا زيد أنفق على الفقراء والمحتاجين).

#### القسم الثاني:

**مختلف فیه** ، و هو نوعان :

الأول: صيغ العقود ـ كبعت واشتريت ، وأنت حر ، وامرأتي طالق ـ قالت الأحناف: إنها إحبارات على أصلها اللغوى . وقال غيرهم: إنها إنشاءات منقولة عن الخبر إليه .

الثانمي: صيغ الحمد والذكر والتنزيه ونحوها (١).

#### الفرق بين الخبر والإنشاء:

أولاً: أن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته ، بخلاف الإنشاء ، فلا يحتمل صدقاً ولاكذباً .

ثانياً: أن الإنشاء سبب لثبوت متعلقه فلايوجد معناه بدونه ، بخلاف الخبر فإنه مظهر لعناه فقط ، لأن المعنى يتحقق بدونه .

ثالثاً: أن الإنشاء يتبعه مدلوله فلا يقع الطلاق والملك إلا بعد صدور صيغة الطلاق ، والبيع ممن هوأهل ، والأخبار تتبعها مدلولاتها بمعنى أن الخبر تابع لتقرير مخبره في زمانه ماضياً كان ، أو حاضراً ، أو مستقبلاً . فقولنا : قام زيد تبع لقيامه في الزمان الماضي ، ولو قلنا : هو قائم تبع لقيامه في الحال ، وقولنا : سيقوم الساعة تبع لتقرير قيامه في الاستقبال . لا بمعنى أنه تابع لخبره في الوجود ، وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط ، فإن الحاضر مقارن فلا تبعية لحصول المساواة ، ووجود المستقبل بعد الخبر فهو متبوع لا تابع ، وكذلك ينبغي أن يفهم معنى قولهم : العلم تابع لمعلومه ، أنه تابع لتقرره في زمانه ماضياً كان المعلوم ، أوحاضراً ، أومستقبلاً ، فإنا نعلم الحاضرات والمستقبلات كمانعلم الماضيات ، والعلم في الجميع تبع لمعلومه ، فالعلم بأن الشمس تطلع غداً فرع و تابع لتقرر طلوعها في مجارى العادات .

رابعاً: أن الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلق خارجي يتعلق الحكم النفساني به بالمطابقة وعدم المطابقة ، بخلاف الخبر فإنه يشتمل على نسبة كلامية يصح أن تكون غير تكون مطابقة للنسبة الخارجية فيكون الخبر صادقاً ، كما يصح أن تكون غير مطابقة لها فيكون الخبر كاذباً (٢) .

<sup>(</sup>١) تفصيل القول في هذه الأنواع ليس هذا محله فراجع إن تسئت الفروق للقرافي ١ / ٢٦ ـ ٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تهديب الفروق والقواعد السنية مي الأسرار الفقهية ١ / ٢٥ ، ٢٦ ، ونهاية السول ١ / ٢٦٤ ، وأصول الفقه للشيح رهير ٢ / ٦٢ .

الفصل الثاني تقسيم الخبر المبحث الأول

## تقسيم الخبر إلى صادق وكاذب

لايخلو خبر من الأخبار من واحد من اثنين :

١ \_ المطابقة للواقع فيكون الخبر صادقا .

٢ \_ عدم المطابقة للواقع فيكون الخبر كاذبا .

وبهذا قال جمهور العلماء ، فالخبر ينقسم إلى صادق وكاذب ، ولا واسطة بين الصدق والكذب عندهم (١) . وقد خالف الجاحظ (٢) جمهور العلماء وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب ووجهته في ذلك :

أن الخبر إما مطابق للواقع أو غير مطابق ، والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أولا ، وغير المطابق إما مع العتقاد أنه غير مطابق أولا ، والثاني منهما وهو ماليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولاكذب .

واستدل على ذلك بمايلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى ﴿ أَفْتَرَى عَلَى الله كَذَبًّا أَمْ بِهُ جَنَّةً ﴾ (٣) .

وجه الاستدلال : أن الله سبحانه وتعالى يحكى عن الكفار في هذه الآية أنهم يحصرون دعوى النبي عليه في الكذب والجنة ، بمعنى أنهم يقولون إن إخباره عن نبوّة نفسه إما كذب وإما جنون ، مع أنهم يعتقدون أنه ليس مرسول الله على التقديرين . وليس

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٣١٨ ، والإحكام للآمدى ٢١٦/١ ، وميزان الأصول ص ٤٢٢ وشرح الكوكب المنير ٢ / ٣٠٩ ، وبهاية السول ٢ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) هو أبوعثمان بن محمد بن محجوب الليثي ، اشتهر بالحاحظ لمحوط عييه ، كان متمهوراً بالدكاء ، وله تصابيف مهمة ، توفي بالبصرة سنة ٢٥٥هـ . الميران ٣ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ آية ٨.

إخباره بالنبوة حالة جنونه كذباً لأنهم جعلوا حالة الجنون في مقابلة الكذب ، كما أنه ليس إخباره بالنبوة حالة جنونه صدقاً لأنهم لم يعتقدوا صدقه على كل تقدير ، فإخباره حالة جنونه ليس بصدق والكذب ، وبهذا يتضح وجود واسطة بين الصدق والكذب .

وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن الكفار إنما حصروا أمره عَلَيْكَة بين الكذب والجنة ، لأن قصد الدلالة به على مدلوله شرط في كونه خبراً ، والمجنون ليس له قصد صحيح ، فصار كالنائم والساهي إذا صدرت منه صيغة الخبر فإنه لايكون خبراً .

وحيث لم يعتقدوا صدقه لم يبق إلا أن يكون كاذباً \_ في نظرهم .

وقال ابن النجار (١): «المعنى: أفترى على الله كذباً أم لم يفتر فيكون مجنوناً ، لأن المجنون لا افتراء له لعدم قصده ». وجاء فى فواتح الرحموت (٢): «لا نسلم أنه (٣) قسيم للكذب ، بل قسيم للافتراء ، وهو أخص من الكذب ، لأنه الكذب عن عمد فيجوز أن يكون كذباً فى زعمهم الباطل فلا يكون واسطة عندهم ، ويجوز ألا يكون خبراً ، فلا يكون صادقاً ولاكاذباً فلم يلزم الواسطة ، وذلك لأن الكلام الصادر عن المجنون لايكون مقصوداً بالإفادة فلايكون حكاية عن أمر حتى يكون خبراً ».

الدليل الثاني: عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضى الله عنها ذكر لها أن ابن عمر رضى الله عنهما يقول: « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ، فقالت عائشة رضى الله عنها: « يغفر الله لأبى عبد الرحمن إنه لم يكذب ، ولكنه نسى أو أخطأ ، وإنما مرَّ رسول الله على يهودية يبكى عليها فقال: « إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها » (3).

وجه الاستدلال: أن السيدة عائشة رضى الله عنها لم تعتقد أن هذا الحديث قول رسول الله عنها له عنها لكذب ، فعلم أن من الإخبار مطابقاً وصدقاً ، ثم نفت عنه الكذب ، فعلم أن من الإخبار ماهو ليس بصدق ولا كذب ، وهو الوهم والسهو والخطأ (°).

والجواب عن هذا الاستدلال أن معنى قول أم المؤمنين رضى الله عنها : ( إنه لم

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير ٢ / ٣١١ . (٢) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) قوله (أمه) الضمير يرجع إلى الإخبار حالة الجمون ـ كما يرعم الكفار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١ / ٢٢٤ » ، ومسلم في صحيحه ٢ / ٦٤١ .

<sup>(°)</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨ ، وتيسير التحرير ٣ / ٢٩ ، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل ص ٦٧ .

يكذب ) أي عمداً ولكنه وهم وغلط في فهم معنى الحديث .

الدليل الثالث: أنه إذا جاز أن يفرض في الاعتقاد واسطة بين كونه علماً أوجهلاً ، لا يوصف بكونه علماً ولاجهلاً مركباً كاعتقاد العامي المقلد وجود الإله تعالى ، جاز أن يفرض بين الصادق والكاذب خبر ليس بصادق ولاكاذب .

وأجيب عن هذا بأنه لايلزم من انقسام الاعتقاد إلى علم وجهل مركب ، وحالة متوسطة ليست علماً ولاجهلاً مركباً انقسام الخبر إلى صدق وكذب ، وماليس بصدق ولا كذب إذ هو قياس تمثيلي من غير جامع ، ولو كان ذلك كافياً لوجب أن يقال : إنه أيضاً يلزم من ذلك أن يكون بين النفي والإثبات واسطة وهو محال .

هذا وقد ردَّ بعض (١) الأصوليين الخلاف بين الجاحظ والجمهور إلى أنه خلاف لفظى فقط ، لأنا نعلم بالبديهة أن كل خبر إما أن يكون مطابقاً للمخبر عنه أولا يكون .

فإن أريد بالصدق : الخبر المطابق ـ كيف كان ـ ، وبالكذب : الخبر الغير مطابق ـ كيف كان ـ وجب القطع بأنه لاواسطة بين الصدق والكذب .

وإن أريد بالصدق: مايكون مطابقاً ـ مع أن المخبر يكون عالماً بأنه غير مطابق ـ كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لايعلمُ قائله أنه مطابق أم لا ، وبهذا يتبين لنا أن النزاع لفظى لاحقيقى .

#### تذييل:

معلوم عند جمهور العلماء أن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب ، فهو يحتمل الصدق والكذب لذاته ، غير أن القرافى  $^{(7)}$  رحمه الله يرى أن الخبر من حيث الوضع اللغوى لا يحتمل إلا الصدق فقط ، ويقول : إن العرب إنما وضعت الخبر للصدق دون الكذب لإجماع النحاة على أن معنى قولنا : (قام زيد) حصول القيام في الزمن الماضى ، ولم يقل أحد إن معناه صدور القيام أو عدمه ، بل جزم الجميع بصدور القيام .

فالخبر من حيث الوضع اللغوى لم يوضع إلا للصدق ، واحتمال الصدق والكذب إنما هو من جهة المتكلم لا من جهة الواضع ، ونظيره قولهم : الكلام يحتمل الحقيقة والمجاز

<sup>(</sup>١) انظر المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٣١٩ ، والإحكام للآمدى ١ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفروق للقرافي ١ / ٢٤ .

وقد أجمعوا على أن المجاز ليس من الوضع الأول .

وقد أجاب الجمهور عما قاله القرافي بأنه مصادم للإجماع على أن الخبر موضوع لأعم من ذلك ، وماادعاه من أن معنى (قام زيد) حصول القيام له في الزمن الماضي باتفاق أهل اللغة والنحو ممنوع ، فإن مدلوله الحكم بحصول القيام ، وذلك يحتمل الصدق والكذب (١).

<sup>(</sup>١) انظر : إرشاد الفحول ص ٤٤.

# المبحث الثاني تقسيم الخبر بالنسبة لأمور خارجة

الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب لذاته ، غير أنه قد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة ، وقد لايقطع بواحد منهما لعدم عروض مايوجب القطع ، وحينئذ فقد يظن الصدق وقد يظن الكذب ، وقد يستوى (١) الأمران وسأتكلم عن هذه الأقسام الثلاثة بمشيئة الله تعالى في المطالب التالية :

# المطلب الأول فيما يقطع بصدقه من الأخبار

الخبر الذي يقطع بصدقه نوعان:

١ ــ نوع متفق عليه .

۲ ــ نو ع مختلف فيه .

#### فالمتفق عليه سبعة هي :

١ – الخبر الذى علم و جود مخبره أى المخبر به ـ بفتح الباء ـ وحصول العلم بهذا النوع قد
 يكون بالضرورة كقولنا : الواحد نصف الاثنين ، وقد يكون بالاستدلال كقولنا :
 العالم حادث .

٢ ـ خبر الله سبحانه وتعالى ، لأنه لوجاز الكذب عليه لكنا في بعض الأوقات وهو وقت صدقنا وكذبه أكمل منه من جهة الصدق والكذب لكون الصدق صفة كمال ، والكذب صفة نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر : البرهمان في أصبول الفقه ١ / ٥٨٣ ، والمستصفى ١ / ١٤٠ ، والإبهماح ٢٨١/٢ ، والنفرير والتحبير ٢٣٠/٢ ، والمحتصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٨٠، وكثبف الأسرار عن أصول البردوى ٢ / ٣٦٠ ، وشرح الكوكب المبير ٢ / ٣١٧ ، والإحكام للآمدى ١ / ٢١٨ ، ونهايه السول مع شرح البدخشي ٢ / ٢١٤ ، وأصول الففه للشيخ زهير ٣ / ٢١٢ .

٣ ـ خبر الرسول عَلَيْكُ عن الله تعالى ، والمعتمد في حصول العلم به هو دعواه الصدق في كل الأمور ، وظهور المعجزة عقب هذه الدعوى ، لأن المعجزة حيئذ في قوة قوله تعالى : «صدق عبدى فيما يبلغه عنى » .

هذا والنوع الثاني والثالث علمنا في كل واحد منهما أولاً صدق الخبر ، ثم استدللنا بصدقه على وقوع المخبر عنه بخلاف النوع الأول ، فإنا علمنا أولاً وقوع المخبر عنه ، ثم استدللنا بوقوعه على صدق الخبر .

٤ \_ خبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة ، والرسول علي أخبر بأن الأمة لاتجتمع على ضلالة (١).

خبر جمع عظيم يستحيل اتفاقهم على الكذب عن شيء من أحوالهم ، كأن يخبروا
بأنهم يجيدون السباحة وركوب الخيل ، ويحبون من الثياب البيضاء ونحو ذلك ،
فإن العادة تقضى بأن بعضهم من غير تعيين صادق ، وتحيل الكذب عليهم جميعا .

7 - 1 الخبر الذى احتفت به قرائن لاتدع مجالاً للكذب، وذلك كخبر ملك عن موت ولده ، ولا مريض عنده سواه ، مع خروج النساء على هيئة منكرة من البكاء ، ونشر الشعر وخروج الملك وراء الجنازة على نحو هذه الهيئة . فإن هذا الخبر يفيد العلم كما جزم به البيضاوى ، واختاره الإمام الرازى ، والآمدى ، وابن الحاجب (7) وغيرهم ، بخلاف بعض العلماء الذين يقولون إن القرائن لاتدل على صدق الخبر (7) .

٧\_ الحبر المتواتر .

#### وأما الخبر المختلف فيه فمنه مايلي:

١ - إذا أخبر أحد بحضرة النبي عَلَيْتُه عن أمر من الأمور ولم ينكر عَلِيْتُه عليه فهل عدم الإنكار دليل على صدق الخبر مطلقا ؟ قيل : نعم لأنه عَلِيْتُه لا يقر باظلار. وقيل : يكون دليلا على صدق الخبر في حالتين فقط هما :

الحالة الأولى : أن يكون المخبَرُ به أمراً دينياً لم يتقدم بيانه من الرسول عَلِيُّهُ أُو

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٤٦٦/٤ ، وابن ماجه ٣٠٣/٢، وأبو داود ٤٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحصول جـ ٢ق ١ ص ٤٠٣ ، ونهاية السول ٢١٣/٢ ـ ٢١٥ ، والإبهاج ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) جعل بعض العلماء هذا الموع من المختلف فيه . أصول الفقه للتسيخ زهير ٣/ ١٢٧ .

تقدم بيانه ولكن مما يجوز نسخه .

الحالة الثانية: أن يكون المخبَرُ به أمراً دنيوياً ، وادعى المخبِرُ أن الرسول عَلَيْكُ علم به ، أو علمنا نحن علمه عَلِيْكُ به .

- ٢ إذا أخبر أحد عن أمر بحضرة جمع كبير ، بحيث لوكان كاذباً لما سكتوا عن تكذيبه ، فأمسكوا عن ذلك ولم يكذبوه . فقال بعض العلماء : إن هذا الخبر يفيد ظن صدقه لجواز عدم علمهم بما أخبر به . وقال بعضهم : إنه يفيد اليقين لامتاع جهلهم به في العادة ومع عدم الجهل فإن العادة تحيل عدم تكذيبهم له إذا كان كاذباً فيما أخبر به .
- $^{7}$  الخبر الذي يبقى نقله مع توافر الدواعي على إبطاله . فالجمهور يرى أن بقاء نقل هذا الخبر لا يعتبر دليلاً على صدقه قطعاً ، لجواز أن يكون بقاء النقل لظن صدق الحبر ، و إلا لما نقل إلا الخبر المقطوع بصدقه ، ولم يقل بذلك أحد ويرى بعض الزيدية (١) أن بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صدق الخبر وصحته كخبر : « من كنت مولاه فعلى مولاه » (١) وخبر : « أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا بنى بعدى » (٣) . فإن هذين الخبرين سلم نقلهما في زمن بنى أمية مع توافر الدواعي على إبطالهما . قال الإمام الرازى رحمه الله رداً على ماذهب إليه بعض الزيدية (٤) : « وهذا أيضا ليس بشيء لاحتمال أنه كان من باب الآحاد أولاً ثم اشتهر فيما بين الناس بحيث عجز العدو عن إخفائه ، ولأن الصوارف من جهة بنى أمية وإن حصلت ، لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت ، ولأن الناس إذا منعوا من إفشاء فضيلة إنسان كانت محبتهم له وحرصهم على ذكر مناقبه أشد مما إذا لم يمنعوا » .

<sup>(</sup>١) الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكترها اعتدالاً ، ولم ترفع الأثمة إلى مرتبة النبوة ، بل هم كسائر الناس ولكنهم أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ ، ولم يكفروا أحداً من الصحابة ، وإمام هذه العرقة هو زيد بن على رين العابدين ، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ١ / ٧٤-٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/، ٣٥ بلفظ : « مَنْ كنتُ وليَّهُ فعليَّ وَلَيَّهُ ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٤ / ١٨٧٠ .

#### المطلب الثاني

# في الخبر الذي قطع بكذبه

## الخبر الذي قطع بكذبه أنواع:

۱ ــ الخبر الذي علمنا خلافه إما بالضرورة كقول القائل: ( النار باردة ) أو بالاستدلال
 كالخبر المخالف لما علم صدقه من خبر الله تعالى أو غيره و كقول القائل: ( العالم قديم ) .

٢ ــ الخبر الذي يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة ، وإجماع الأمة .

٣ ـ الخبر الذى يُروَى فى وقت قد استقرت فيه الأحبار ، فإذا فُتِش عنه فلم يوجد فى
 بطون الكتب ، ولا فى صدور الرواة \_ عُلِمَ أنه لاأصل له . وأما فى عصر الصحابة \_
 حين لم تكن قد استقرت الأحبار فإنه يجوز أن يروى أحدهم ما لم يوجد عند غبره .

٤ \_ الخبر الذي صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إدا قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ماحكاه من الواقعة أصلاً.

و الخبر الذى لوصح لتواتر لكون الدواعي على نقله متوفرة: إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة، أو لتعلقه بأصل من أصول الدين، كالنص على إمام على كرم الله وجهه، فعدم تواتره مع توافر الدواعي على نقله دليل على عدم صحته. وقد خالفت في ذلك الشيعة وقالت إن عدم التواتر لايدل على عدم صحنا الخبر، فالنص الجلي دل على إمامة على كرم الله وجهه ولم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الأمور المهمة كالإقامة، والتسمية في الصلاة، وكحنين الجذع، وتسبيح الحصا إلى غير ذلك. وقد أجيب عما قاله الشيعة بأن الإقامة والتسمية من الفروع يعنى فروع الدين والمخطئ فيهما لايكون كافراً ولامبتدعاً، ومن ثم لم تتوافر الدواعي على نقلهما، بخلاف الإمامة فإنها من أصول الدين، ومخالفتها فتنة وبدعة. وأما حنين الجذع، وتسبيح الحصا فعدم تواترهما إنما هو لقلة المشاهدين لهما. قال الإسنوي رحمه الله (١): « وللشيعة أن يجيبوا بهذا الجواب فيقولوا: إنما لم يتواتر النص الدال على إمامة على كرم الله وجهه لقلة سامعيه». وبهذا بتضح لنا أن النوع الخامس محل خلاف.

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية السول ٢/٨/٢ .

#### المطلب الثالث

# الخبر الذي لم يعلم صدقه والاكذبه

الخبر الذي لم يعلم صدقه والاكذبه ثلاثة أنواع هي :

١ \_ ماترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب ، وهو خبر العدل .

٢ ـ ماترجح فيه جانب الكذب على جانب الصدق ، وهو حبر الفاسق .

٣ ـ مااستوى فيه الأمران ، وهو خبر مجهول الحال .

والذي تعرض له الأصوليون بالشرح هو النوع الأول ، لأنه حجة في إثبات الأحكام الشرعية ، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل في الباب التالي بمشيئة الله تعالى .

وأما النوعان الآخران فلا يحتج بهما (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ٢ / ٢٣١ ، والإبهاج ٢ / ٢٩٩

#### المبحث الثالث

#### تقسيم الخبر بالنسبة لرواته

ينقسم الخبر باعتبار حكم العادة على رواته إلى قسمين:

۱ ــ متواتر .

٢ \_ آحاد .

وهذا التقسيم لجمهور العلماء(١) ماعدا الحنفية(٢) الذين يقسمون الحديث إلى:

۱ \_ متواتر .

٢ - مشهور .

٣ \_ آحاد .

ويقولون : إن المشهور هو الحديث الذي يروى عن النبي عَلِيُّ بطريق الآحاد ، واشتهر في عصر التابعين ، أوتابعي التابعين .

وإنما اشترطوا الشهرة في عصر التابعين أوتابعي التابعين ؛ لأن الاشتهار في هذا العصر يجعل للحديث منزلة في الثبوت ليست للأخبار التي لم تشتهر في ذلك العصر .

فالحنفية يرون المشهور قسماً وسطا بين المتواتر والآحاد ، فهو دون المتواتر وفوق الآحاد ، ويسمونه أيضا : المستفيض .

أما الجمهور فيقولون : إن المشهور يعتبر خبر آحاد .

وقد عرَّف الحديثَ المشهورَ بعضُ العلماء فقال : هو مارواه ثلاثة فأكثر .

#### واختلفوا في المستفيض:

- (۱) انظر : الإحكام للآمدي ٢١٩/١ ، وبيان مختصر ابن الحاجب ٦٣٩/١ ، ونزهة الخاطر العاطر ٢٤٤/١ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٤ ، ومصطلح الشهاوي ص ٤
- (٢) انظر : المغنى في أصول الفقه للخبازي ص ١٩١-١٩٤ ، وتسهيل الوصول ص ١٤١ ، ١٤٣ وميزان الأصول =

فقال بعضهم : هو مرادف للمشهور .

وقال بعضهم : المستفيض : مارواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته .

والمشمهور: مارواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة واحدة (١).

وجدير بالذكر التنبيه على أن الجصاص من الحنفية يقول : إن المشهور قسم من المتواتر (٢).

هذا ولما كان الكلام عن المتواتر والآحاد هو المقصود الأعظم رأيت إفراد الكلام على عليهما في باب مستقل هو الباب التالي بتوفيق الله .

<sup>=</sup> للسمرقندي ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>١) انظر : مصطلح الشهاوي ص ٧.٦ وتوجيه البطر لطاهر الجزائري ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انطر: تسهيل الوصول ص ١٤٣.



الباب الثالث

# المتواتر والأحساد

ويتضمن تسعة فصول:

الفصـــل الأول: تعريف المتواتر وأنواعه.

الفصل الثانبي : شروط المتواتر .

الفصل الثالث: ما يفيده الحديث المتواتر.

الفصل الرابسع: تعريف خبر الواحد وأقسامه.

الفصل الخامس: ما يفيده خبر الآحاد.

الفصل السادس: التعبد بخبر الواحد.

الفصل السابع: شروط العمل بخبر الواحد.

الفصل الثامن: طرق الصحابة في العمل بخبر الواحد.

الفصل التاسع: طرق أئمة المذاهب الفقهية في العمل بخبر

الواحد .



# الفصل الأول تعريف المتواتر وأنواعه المبحث الأول تعريف المتواتو

التواتر في اللغة: عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُ أُرْسِلْنَا رُسِلْنَا تَتُوا ﴾ (١) أي رسول بعد رسول بفترة بينهما.

فالمواترة المتابعة ولا تكون بين الأثسياء إلا إذا وقعت بينهما فترة ، والا فهي مُدَاركة ومُواصلة .

ومواترة الصوم أن تصوم يوما وتفطر يوما ، ويقال : وإتر الكتب فتواترت أى جاء بعضها في إِثْر بعض وتراً وتراً من غير أن تنقطع (٢) .

وأما في الإصطلاح: فقد ذكر الأصوليون للمتواتر عدة تعريفات صحيحة كلها بمعنى واحد تقريباً منها مايلي:

#### التعريف الأول:

المتواتر: هو خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم (٣). شرح التعريف:

قوله : ( خبر ) : جنس في التعريف يشمل كل خبر ، سواء كان متواتراً أو آحاداً ، وبإضافة كلمة ( خبر ) إلى ( جمع ) قيد أول في التعريف ، يخرج به خبر الواحد .

وقوله : (عن محسوس) : قيد ثان يخرج به ماكان عن معلوم بدليل عقلي كإخبار أهل السنة دهرياً بحدوث العالم لتجويزه غلطهم في الاعتقاد (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختار الصحاح ص ٧٠٨ ط : دار الفكر ، والمصباح المنير ٢ / ٦٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح حلال الدين المحلى ٢ / ١٤٧ ، وشرح الكوكب المنير ٢ / ٣٢٤ ، وتسهيل الوصول ص ١٤١ ،
 وتوجيه النظر ص ٣٣ ، و رزهة المشتاق ص ٤٠٧ .
 (٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/٥٣٠ .

وقوله : ( يمتنع تواطؤهم ....) : قيد ثالث يخرج به خبر عدد لم يتصف بالوصف المذكور .

#### التعريف الثاني:

المتواتر: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه (١).

#### شرح التعريف:

قوله: (خبر): جنس في التعريف يشمل المتواتر وغيره كما تقدم، وبإضافة (خبر) إلى (جماعة) قيد أول في التعريف يخرج به خبر الواحد.

وقوله : ( بنفسه ) : قيد ثان يخرج به خبر جماعة يفيد العلم بالقرائن الزائدة عن الخبر ، ولايفيده بنفسه .

وقوله: (العلم): قيد ثالث يخرج به مايفيد الظن.

#### التعريف الثالث:

المتواتر: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم (٢).

#### التعريف الرابع:

المتواتر: كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب (٣). التعريف الخامس:

المتواتر: هو إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط (٤).

والمتأمل في هذه التعريفات يجدها متحدة في المعنى إلى حدٍّ كبير ، والقدر المشترك بينها هو أن المتواتر : هو الذي يُروى من طريق تحيل العادة اتفاق رواته على الكذب على رسول الله عَيْلَةً .

غير أن بعضَها نصَّ على إفادة المتواتر العلم ، وبعضها لم يَنُصٌّ ، والأمر سهل ، لأن

<sup>(</sup>١) انظر : منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٦٨ ، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٨١ ، وفواتح الرحموت ٢/١١،والإحكام للآمدي ٢/٠٢١،وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول في أصول الفقه حـ ٢ ق ١ . ص ٣٢٣ ، وإرشاد الفحول ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية السول وشرح المدنخسي ٢١٤/٢، ٢١٥ والإبهاج ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر. البلىل في أصول الفقه للطوفي ص ٤٩ ، والمدخل إلى مدهب الإمام أحمد ص ٩٠ .

الجمهور يرى أن المتواتر يفيد العلم \_ كما سيأتى \_ وعليه فمن نَصَّ عليه في التعريف فلبيان الواقع وزيادة الإيضاح ، ومن لم ينص عليه فلكون المتواتر يُفيد العلم بداهة .

كما أن بعضها ذكر أن الإخبار في المتواتر يكون عن محسوس ، ولم تتعرض لذلك النعريفات الأخرى ، ومعلوم أن من الشروط المتفنى عليها للتواتر : أن يُخبِر الرواةُ عن علم مُستَد إلى محسوس ، فمن ذكره في النعريف فلزيادة الإيضاح ، ومن لم يذكره فلكونه معلوماً بداهة .

وواضح أن شرح النعربفات الثلانة الأحبرة يعرف بسهولة من شرح التعريفين الأولين.

# المبحث الثاني أنواع المتواتر

الحديث المتواتر نوعان:

## النوع الأول: المتواتر اللفظى:

وهو الذي تتفق ألفاظ الرواة فيه ومن أمثلته مايلي :

- 1 قال رسول الله عَلَيْتُه : « مَنْ كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (١) .قال الإمام النووى رحمه الله (٢) : « .. حكى الإمام أبوبكر الصيرفى فى شرحه لرسالة الشافعى رحمهما الله أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعاً ، وذكر أبوالقاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين .... وقال بعضهم : رواه مائتان من الصحابة » .
- عال رسول الله عليه : إلا عمرة في رمضان تعدل حجّة » (٣) . قال أبو الفيض الزبيدى صاحب تاج العروس (٤) : لا رواه من الصحابة اثنا عشر نفساً ». وأورده السيوطي في كتابه (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) عن ستة عشر صحابياً .
- ٣ \_ قال رسول الله ﷺ : « يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » (٥) . فهذا الحديث رواه من الصحابة تسعة عشر نفساً .
- ٤ ـ قال رسول الله عَلَيْتُه : « من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة » (٦) . رواه من الصحابة واحد وعشرون نفساً .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٣١/١ في كتاب العلم ، ومسلم في صحيحه ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٦٨/١.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخارى في صحيحه ۳۰٦/۱ ، ومسلم في صحيحه ۹۱۷/۲ ، والترمذي في سننه ۲٦٧/۳ ، وأبوداود في سننه ۲۰٤/۲ ،وابن ماجه في سننه ۹۹۲/۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر: لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الإيمان ١٩٧/١ ، وأحمد في المسند ٦/١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٩٠/١ ، ومسلم في صحيحه في كتا ب المساجد ٣٧٨/١ .

قال رسول الله عَلَيْتُه : ﴿ إِن الحياء من الإيمان ﴾ (١) . رواه من الصحابة عشرة .

قال الشيرازى رحمه الله وهو يتحدث عن نوعى المتواتر (٢): «تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية (كقوم نوح، وعاد (٣)، وثمود، وقوم موسى وغيرهم) والبلاد النائية (أى البعيدة كالهند، والسند، وبخارى، ومصر وغيرها)».

# النوع الثاني : المتواتر المعنوى :

وهو الذى تختلف فيه ألفاظ الرواة . وذلك كأن يروى واحد منهم واقعة ، وغيره واقعة أخرى ، وهلم جراً غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك ، فهذا القدر المشترك يسمى المتواتر المعنوى ، أو المتواتر من جهة المعنى ، وذلك مثل أن يروى واحد أن حاتماً وهب مائة دينار ، وآخر أنه وهب مائة من الإبل ، وآخر أنه وهب عشرين فرساً ، وهلم جراً حتى يبلغ الرواة حد التواتر ، فهذه الأخبار تشترك في شيء واحد وهو هبة حاتم شيئاً من ماله وهو دليل على سخائه ، وهو ثابت بطريق التواتر المعنوى (٤) .

ومثال المتواتر المعنوى في السنة: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه عَلَيْهُ نحو مائة حديث في رفع يديه عَلَيْهُ عند الدعاء، غير أنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع (°).

وإذا ذكر المتواتر مطلقا انصرف إلى النوع الأول الذى هو التواتر اللفظى ، وقد قال العلماء : إن العلم يقع بكلا النوعين ـ كما سيأتى .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان ١٣/١ ، ومسلم في الإيمان ١٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: اللمع في أصول الفقه ص ٧١.
 (٣) ما بين الأقواس من نزهة المشتاق شرح اللمع ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : توجيه النظر ص ٤٧ واللمع في أصول الفقه ص ٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تدریب الراوی ۲ / ۱۸۰ .



# الفصل الثاني شروط التواتر المبحث الأول الشروط المتفق عليها

اتفق العلماء جميعا على أن المتواتر لابد وأن تتوافر فيه الشروط التالية :

الشرط الأول: أن يخبر الرواة عن علم (١)ضرورى ناتج عن مشاهدة ، أوسماع ، بأن يقولوا: رأينا مكة ، والمدينة ، ورأينا محمداً على وقد انشق له القمر . فإن كان الخبر مما لايدرك بالحس لايسمى متواتراً ولايفيد العلم ، وإن كان الخبرون به لايحصون كثرة . قال (٢) العلماء : لا يصح التواتر عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال ، أو عن شبهة ، فإن ذلك لا يوجب علماً ضرورياً ، لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم ، وتوحيد الصانع ، ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة سيدنا محمد على فلا يقع لهم العلم الضرورى بذلك ، لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار . ا. هـ

على أن من تمام هذا الشرط: ألا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس،

كما في إخبار النصاري بصلب المسيح عليه السلام .

الشرط الثانى : أن يكون عدد المخبرين بالخبر بلغ فى الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه . فإن لم يبلغ المخبرون به هذا المبلغ لم يسم ذلك الحبر متواتراً ، وإن أفاد العلم بسبب آخر يدل على صدقه .

وقد اختلف العلماء في أقلّ عددٍ يحصل معه العلم  $(^{"})$ :

فقيل : خمسة ، لأن ما دونها كأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكين

<sup>(</sup>١) الضرورى هو الذى لايحتاج إلى نظر واستدلال . المنطق الوافى ١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : نزهة الخاطر العاطر ٢٥٤/١ ، وإرشاد الفحول ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر · المستصفى ١٣٨.١٤٧/١ والمحصول جـ ٢ق ١.ص٣٧٧ ، وكشف الأسرار عن أصول النزدوي ٣٦٠/٢ ، ٣٦٠ .

ليحصل غلبة الظن ، ولو كان العلم حاصلاً بقول الأربعة لما كان كذلك .

وقيل: اثنا عشر ، بعدد نقباء بني إسرائيل ، فإنهم خصوا بذلك العدد لحصول العلم بقولهم ، قال تعالى : ﴿ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً ﴾(١) .

وقيل : عشرون ، لقوله تعالى : ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون، يغلبوا مائتين ﴾ (٢) فأو جب الجهاد والثبات على العشرين ، وإنما خصهم بالجهاد وأنهم إذا أخبروا خصل العلم بصدقهم .

وقيل: أربعون ، لقوله تعالى : ﴿ يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ (٣) ، قال العلماء : إن عدد مَنْ (٤) أسلم مع النبى عَلَيْتُهُ حتى نزول هذه الآية أربعون ، فلو لم يُفِدْ قولهم العلم لم يكونوا حسباً له عَلِيْتُهُ لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره .

قال الإمام الإسنوى رحمه الله وهو يذكر وجه الدلالة في الآية (°): «أن (من) إن كانت مجرورة عطفا على الكاف كما قاله بعضهم ، فإن كون الله تعالى كافيهم يقتضى حراسته لهم دينا ودنيا ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على الكذب . وإن كانت معطوفة على الاسم المعظم فكذلك ، لأن الذين رضيهم الله تعالى لأن يكفوا النبي عليه أموره ويتولوها لا يتفقون على كذب » .

وقیل: سبعون ، لقوله تعالى : ﴿ وَاخْتَارُ مُوسَى قُومُهُ سَبَعَيْنُ رَجَلاً لَمِقَاتُنَا ﴾ (٦) . وقیل : ثلاثمائة و بضعة عشر : عدد أهل بدر (٧) .

وقيل: العدد الذي يحصل به التواتر هو ما كان مثل العدد الذي بايع رسول الله عَلَيْتُهُ بيعة الرضوان سنة 7 من الهجرة. والصحيح أن عدد أهل بيعة الرضوان ما بين ١٤٠٠ \_ . ١٥٠ كما في الصحيحين عن جابر رضى الله عنه .

هذه بعض أقوال العلماء في العدد الذي يحصل به التواتر ، والصحيح أنه ليس (^) للتواتر عدد محصور ، والضابط في ذلك هو وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ١٢. والنقيب هو شاهد القوم وضمينهم. تفسير القرطبي ١١٢/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٢٥ . (٣) سورة الأنفال آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نهاية السول ٢٢٤/٢. (٦) سورة الأعراف آية ١٥٥ .

<sup>(</sup>٧) البضع كسر الباء ، ومن العرب من يفتحها وهو مابين الثلاث إلى التسع . انظر : المصباح المنير ١/٠٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر : نهاية السول وشرح البدخشي ٢٢٢/٢ ـ ٢٢٤ ـ ، والإبهاج ٢٩٠/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٣٣٣/٢ ، والتبصرة في أصول الفقه ص ٢٩٥ ، والفتاوي لابن تيمية ١٨/٠٥ .

الكذب يخبرون عن علم ضروري .

وقد ذكر حجة (١) الإسلام الغزالي رحمه الله أن عدد المخبرين ينقسم إلى :

١ \_ عدد ناقص لايفيد العلم.

٢ \_ عدد كامل يفيد العلم.

٣ \_ عدد زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه ، وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية .

ثم قال رحمه الله: « والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوماً لنا لكنا بحصول العلم الضرورى نتين كمال العدد ، لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم » . وقال ابن قدامة رحمه الله (7): « والصحيح أنه ليس له عدد محصور فإنا لاندرى متى حصل علمنا بوجود مكة ، ووجود الأنبياء عليهم السلام ، ولاسبيل إلى معرفته فإنه لوقتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله ، فإن قول الأول يحرك الظن ، والثاني والثالث يؤكده ولايزال يتزايد حتى يصير ضرورياً لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه ، فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة ، وحفظ حساب الخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه ، ولكن درك تلك اللحظة عسير ، فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً خفى التدريج كتزايد عقل الصبى المميز إلى أن يبلغ حدّ التكليف ، وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حدّ الكمال ، فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه ، فأما ماذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لايناسب الغرض ، ولايدل عليه ، وتعارض ماذهب إليه الخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لايناسب الغرض ، ولايدل عليه ، وتعارض مقوالهم يدل على فسادها » .

الشرط الثالث: أن يوجد العدد المعتبر المخبر عن علم ضرورى في كل الطبقات. قال الآمدى رحمه الله (٣): «أن يستوى طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه ، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه » . فعدد التواتر المخبر عن العلم الضرورى يجب أن يكون موجوداً في الطبقة المشاهدة ، وفي الطبقة المخبرة ، وفي الطبقة التي بينهما ، فلو نقص العدد في إحدى الطبقات خرج المخبر عن كونه متواترا . من أجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته ، لأن الذي قاله اليهود هذا لم يتواتر في جميع عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته ، لأن الذي قاله اليهود هذا لم يتواتر في جميع

 <sup>(</sup>۱) انظر ۱ المستصفى ۱۳٤/۱ / ۱۳۰۰.
 (۲) انظر نزهة الحاطر العاطر ۱/۵۰۰.

<sup>. (</sup>٣) انظر: الإحكام ٢٢٨/١.

الطبقات ، وإنما نقل أولاً آحاد حيث اختلقه أحدهم ، ثم أفشوه من أجل عدم الاعتراف بشريعة سيدنا محمد عليه .

#### تزييل:

ذكر بعض الأصوليين لإفادة التواتر العلم - إضافةً إلى مَاسبَق - شروطاً (١) ترجع إلى السامعين هي :

الشرط الأول: أن يكونوا عقلاء ، إذ يستحيل حصول العلم لمن لاعقل له .

الشرط الثانى: ألاّ يكون معتقداً لخلاف مدلوله ، إمالشبهة دليل إن كان من العلماء ، أو لتقليد إن كان من العوام ، فإن وجود ذلك فى ذهنه واعتقاده له مانع من قبول غيره ، والإصغاء إليه ، فقد جاء فى الحديث : « حُبَّكَ الشيءَ يُعمى ويُصم » (٢) . وهذا الشرط إنما اعتبره الشريف المرتضى لأن عنده الخبر عن النص على إمامة على كرم الله وجهه متواتر ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين . قال محمد بن الجسن (٣) البدخشي رحمه الله \_ بعد أن ذكر الحديث المتواتر في نظر الشريف المرتضى وهو : « هذا خليفتي فيكم بعد موتى فاسمعوا وأطبعوا له » \_ : « والحق أنه لم يتواتر هذا الخبر ، بل لم يبلغ حد الشهرة ، بل لم يوجد فيه شرائط قبول خبر الواحد أيضا ، وإلا لاحتج به على رضى الله عنه » .

الشرط الثالث : ألا يكون السامع للخبر المتواتر عالمًا بمدلوله بالضرورة ، فإنه إن كان كذلك لم يفده المتواتر علماً ، لامتناع تحصيل الحاصل .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول جـ ٢ق ١ ص٣٦٨ والإحكام ٢٢٨/١ ، ونهاية السول ٢٢٢/٢ وإرشاد الفحول ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) قال في المقاصد الحسنة ص ١٨١ : « أخرجه أبوداود والعسكري من حديث بقية بن الوليد ، وقد حكم الصاغابي بوضعه ، ومنع ذلك الحافظ العراقي حسب نقل السخاوي له وقال : يكفي سكوت أبي داود عنه » .

<sup>(</sup>۳) انظر : شرح البدخشي ۲۱۹/۲ .

# المبحث الثاني الشروط المختلف فيها

الشروط المختلف فيها بين العلماء خمسة هي :

الأول: ذهب قوم إلى أن عدد التواتر يشترط فيه ألا يحويهم بلد ، ولا يحصرهم عدد . ومذهب الباقين لا يشترط هذا الشرط ، وهو الحق ، لأنه قد يحصل العلم بخبر أهل بلد من البلاد ، ولو أخبر الحجيج عن واقعة صدتهم عن الحج ، ومنعتهم من عرفات ، حصل العلم بقولهم وهم محصورون . ولو أخبر أهل جامع عن نائبة في الجمعة منعت الناس من الصلاة ، علم صدقهم مع أنهم يحويهم مسجد .

الثانى: شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين، ولم يشترطه (١) الباقون، وهو الحق، لأن العلم بحصل بقول الفسقة، والمرجئة، والقدرية، بل بقول الروم إذا أخبروا بموت ملكهم. فلايشترط في الرواة الإسلام، لأن التواتر يفيد العلم الضروري، بخلاف الراوى لخبر الواحد، فيشترط فيه الإسلام نظراً لإفادته عند كثير من العلماء الظن. وكذلك في باب الشهادة يشترط في الشاهد الإسلام. فالكثرة في التواتر لما كانت مانعة من التواطؤ على الكذب اكتفى بها دون اشتراط الإسلام (٢).

الثالث : شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلايكونوا بنى أب واحد ، وتختلف بلادهم فلايكونوا أهل مذهب واحد .

والصواب : عدم اشتراط ذلك لأنا لو قدرنا أهل بلد اتفقت أديانهم ، وأنسابهم ، وأخبروا بقضية شاهدوها لم يمتنع حصول العلم بخبرهم .

الرابع: ذهب قوم إلى أن شرط التواتر ألايكون الرواة محمولين على إخبارهم بالسيف. قال الآمدى رحمه الله (7): « وهوباطل فإنهم إن حملوا على الصدق لم يمتنع

<sup>(</sup>١) الذين لم يشترطوا الإسلام في رواة المتواتر هــم الأصـوليون بخلاف المحدثين الذين يشترطونه . قواعد التحديث ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الىلبل في أصول الفقه ص ٢٠٠ . (٣) انظر : الإحكام ١ / ٢٣١

حصول العلم بقولهم كما لولم يحملوا عليه ، ولهذا فإنه لوحمل الملك أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمرٍ مُحَسِّ وجدنا أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل ، وإن حملوا على الكذب فيمتنع حصول العلم بخبرهم لفوات شرط وهو إخبارهم عن معلوم مُحَس » .

الخامس: شرطت الشيعة وابن الراوندى (١) ، وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا يتفقوا على الكذب . وهو شرط باطل ، لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الإخبار عن قتل ملكهم ، فإن العلم يحصل بخبرهم مع كونهم كفاراً ، فضلاً عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم . ولوسلمنا جدلاً باشتراط الإمام المعصوم لكان معنى ذلك أن المفيد للعلم حينئذ هو قول المعصوم وليس خبر أهل التواتر (٢) .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن يحيى بن إسحق كان من المعتزلة ، وتحول إلى الإلحاد والزندقة ، وله في ذلك مصنفات منها كتبابه ( العريد ) في الطعن على رسول الله ﷺ ، هلك سنة ( ٢٤٥ أو ٢٥٠ أو ٢٩٣ أو ٢٩٨ ). انظر : ظهر الإسلام ٤ / ١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المستصفى ١/٠١، والمحصول جـ ٢ ق١ ص٣٨٣، ٣٨٣، والإحكام للآمدى ٢٣١/١.

# الفصل الثالث مايفيده الخبر المتواتر

ذهب جمهور العلماء إلى أن الخبر المتواتر يفيد العلم ، ويجب تصديقه ، وإن لم يدل عليه دليل آخر ، سواء كان موجوداً في الماضي أو في الحال (١) .

وقيل : إن كان خبراً عن موجود في الحال أفاد العلم ، وإن كان عن كائن ماض فلا يفيده.

وقالت السمنية (٢) \_ بضم السين وفتح الميم ـ لايفيد المتواتر العلم مطلقا ، حيث إن العلم محصور في نظرهم في الحواس .

#### الأدلة:

استدل الجمهور على إفادة المتواتر العلم مطلقا: بأنا نعلم بالضرورة أن مكة والمدينة مدينتان موجودتان ، ونعلم أيضا وجود الأشخاص الماضية كالأنبياء عليهم السلام والصحابة ، والحلفاء الراشدين ، وأئمة المذاهب ، وليس لنا طريق لهذا العلم إلا النقل المتواتر ، ومن ثم كان المتواتر مفيداً للعلم .

هذا ، وحصر السمنية العلم في الحواس باطل فإن مدارك اليقين خمسة هي :

۱ ـ الأوليات: وهى العقليات المحضة التى قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس و تخيّل ، كعلم الإنسان بوجود نفسه ، واستحالة أجتماع الضدين ، وأن القديم ليس بحادث . فهذه القضايا تصادف مرتسمة فى النفس ، حتى يظن أنه لم يزل عالماً بها ، و لا يدرى متى تجدد ، و لا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل .

٢ ـ المشاهدات الباطنة : كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه ، وسائر أحواله الباطنة التي

<sup>(</sup>۱) إنظر : اللمع في أصول الفقه ص ۷۱ ، وروضة الناظر مع تسرحه نزهة الخاطر ۱ / ۲۶۶ ، والبلبل في أصول الفقه ص ۶۹ ، والتحبير ۲،۲۳ ، ۲۳۱ ، والعدة في أصول الفقه ۸۶۱/۳ ، وإحكام الفصول للباجي ص ۶۹ ، والتقرير والتحبير ۲،۲۳ ، ۲۳۱ ، والعدة في أصول الأصول ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٢) فرقة من عبدة الأوثان بالهند دهريون يقولون تماسح الأرواح .

يدركها من ليس له الحواس الخمس ، فليست حسية ، ولاهي عقلية ، إذ تدركها البهيمة والصبي ، والأوليات لاتكون للبهائم .

- **٣ ـ المحسوسات الظاهرة**: وهى المدركة بالحواس الخمس وهى البصر ، والسمع ، والذوق ، والشم ، واللمس . فالمدرك بواحد منها يقينى كقولنا: الثلج أبيض ، والقمر مستدير. وهذا واضح لكن يتطرق إليها الغلط لعوارض ، كتطرق الغلط إلى الأبصار لبعد أو قرب مفرط أوضعف في العين ، وخفاء في المرئى .
- **3** التجريبات ويعبر عنها باطراد العادة: ككون النار محرقة ، والخبز مشبع ، والماء مرو ، والخمر مسكر ، والحجر هاو . وهي يقينية عند من جربها ، وليست هذه محسوسة فإن الحس شاهد حجراً يهوى بعينه ، أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عين .
- ـ المتواترات : كالعلم بوجود مكة والمدينة ، وليس هو بمحسوس ، إنما للحس أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة والمدينة ـ مثلا ـ أما الحكم (١) بصدق المخبر فذلك إلى العقل .

فهذه الخمسة مدارك اليقين ، ومنها يستفاد أن حصر السمنية العلم في الحواس حصر باطل.

#### أدلة السمنية:

استدل السمنية على ماذهبوا إليه بما يلي :

الدليل الأول: لو وقع العلم بخبر الجماعة لوقع العلم بخبر اليهود عن موسى عليه السلام أنه قال: لانبي بعدي ، وبخبر النصاري عن عيسى : أن اليهود قتلته وصلبته .

والجواب عن هذا من قبل الجمهور: أن مازعمه اليهود والنصاري قد فقد شرطاً أساسياً من شروط التواتر ، وهو وجود الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات.

وقيل: إن أول مَنْ أمرهم أن يقولوا ذلك هو أحمد بن يحيى الراوندى بأصبهان وهو أحد الملاحدة والزنادقة ، ويدل على ذلك أن لم يحتجوا بذلك على عيسى ومحمد عليهما السلام ، ولو كان ذلك صحيحاً لاحتجوا عليها به .

<sup>(</sup>١) انظر : روضة الناطر مع شرحه نزهة الخاطر ٧٩/١.٨٨.

أضف إلى ذلك : أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا الخبر ولهذا أسلم جماعة منهم بنبينا عَلِينَةً ، وكذلك النصاري اختلفوا في قتل المسيح .

الدليل الثانى: لو وقع العلم بخبر التواتر لأدى ذلك إلى التناقض إذا أخبر جمعان غفيران بنقيضين ، كما لو أخبر جمع بوجود اسكندر ، وجمع آخر بعدمه ، فلو كانا معلومين لكان موجوداً ومعدوماً في الواقع وهو محال .

والجواب : أنه لايجوز اتفاق خبرين متضادين في شيء واحد ، فتواتر النقيضين محال عادة لأن مايفيد العلم لايمكن أبداً أن يتعارض ، ولايوجد في الواقع حبران يفيدان العلم متضادان .

الدليل الثالث: أن كل واحد من الذين تواترت أخبارهم يقدر على الكذب في حال الاجتماع ، كمايقدر على الكذب في حال الانفراد ، فإذا لم يقع العلم بخبرهم عند الانفراد لأجل هذا التجويز كذلك حال الاجتماع .

والجواب: أنهم وإن كانوا كذلك إلا أنه لا يجوز عادة مع كثرتهم ، واختلاف هممهم وأديانهم ، وعدم الداعى أن يجتمعوا على الكذب (١) . فإذا جاز للواحد أن يدعوه أمر إلى الكذب ، فلا يجوز أن يدعو الجم الغفير والحلق العظيم داع واحد إلى أن يكذبوا . فالاجتماع أثر في الحكم فلا يوجد عند عدمه ، ولا يلزم من جواز كذب كُل جواز كذب الجميع (٢) .

الدليل الرابع: أن الإخبار تواتراً ممتنع قياساً على امتناع العدد الكبير على أكل طعام واحد.

والجواب: أنه قياس مع الفارق بين الفرع والأصل، لوجود الداعى في إخبار الكل وهو العادة ههنا فإن عادة الإنسان أن يخبر بما يعلم، وعدم الداعى في المقيس عليه، حيث إن الداعى إلى الأكل الاشتهاء، وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعاماً واحداً عادة.

الدليل الخامس: لو أفاد المتواتر العلم لما وجد تفاوت بين ماعلم به ، وماعلم بغيره من المحسوسات والبديهيات ، لأن العلوم الضرورية لاتتفاوت ، ولكن التفاوت نُحِسّه من أنفسنا ، فإنا نقطع بأن علمنا بأنه لاواسطة بين النفى والإثبات ، وأن الجمع بين الضدين

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد في أصول الفقه ١٧/٣ ، ١٨ . (٢) انظر ؛ فواتح الرحموت ١١٣/٢ .

محال يخالف علمنا بغيرها مما ثبت بطريق التواتر ، وحصول التفاوت دليل احتمال النقيض ، واحتمال النقيض مناف للعلم .

والجواب: أن التفاوت الحاصل بين المعلومات سببه أن بعض القضايا يكتر استعمالها ، وتصور ُ طرفيها ، وبعضها لايكثر تردُّده واستعماله ، فلذلك يستأنس العقل ببعضها دون بعض .

فإذا وردت القضية الأولى جَزَمَ العقل بها بسرعة ، بخلاف القضية الثانية مع اشتراكهما في العلمية ، بمعنى أن الكلَ معلوم ، فإذا كانت النفس عند ورود القضية التي لا يكثر استعمالها تحتاج إلى مهلة إلا أنها تجزم بعد ذلك جزماً لا يحتمل النقيض (١) .

و بعد سرد شبه السمنية والرد عليها يتضح لنا أن مذهب الجمهور القائل بإفادة التواتر العلم مطلقا هو الراجح والصواب ، وماعداه باطل ، وجدير بالذكر التنبيه على أن القائلين بالتفصيل بين الخبر عن موجود في الحال ، أو عن كائن في الزمن الماضي لاوجهة لهم ، ولا يوجد دليل يستندون إليه ، وعليه فقولهم باطل كذلك .

ولعل قائلا يقول: ماالداعي وراء ذكر السمنية وشبههم وهم قوم خارجون عن الإسلام، فماداموا دهريس ـ وعلم أصول الفقه علم إسلامي لامثيل له عند أهل الأرض قاطبة ـ لماذا ذكرهم الأصوليون في كتبهم واهتموا بالرد عليهم ؟

والجواب: لو أن ماقالوه محصور بينهم مااهتممنا بالرد عليهم فضلا عن ذكر اسمهم، غير أننا نجد أناساً ينتسبون إلى الإسلام ولايحملون منه إلا اسمه، درسوا الفلسفة واشتغلوا بها لايصدقون إلا بمايرونه بإحدى الحواس الخمس، وينكرون كل ماغاب عن المشاهدة، ويجر ذلك إلى إنكار الجن والملائكة، فالكلام مع هؤلاء كالكلام مع السمنية وإن خالفوهم في الاسم (٢).

# أنواع العلم:

قبل أن أذكر أنواع العلم أقول:

 $a_{n}$ عرف العلماء العلم بأنه : معرفة المعلوم على ماهـو عليه  $a_{n}$ 

<sup>(</sup>١) انطر : مهاية السول مع شرح البدختسي ٢١٨-٢١٦ ، وأصول الفقه للشيخ زهير ١٢٩/٣ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: نرهة الحاطر ٢/٥٥٠ . أنظر: اللمع للشيرازي ص ٤ .

وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشبيء على ماهو به مع سكون النفس إليه .

وماذكره المعتزلة غير صحيح ، لأنه يبطل باعتقاد العاصى فيما يعتقده ، فإن هذا المعنى موجود فيه ، وليس ذلك بعلم .

إذا علم ذلك فالعلم نوعان :

الأول : قديم ، وهو علم الله عز وجل ، وهومتعلق بجميع المعلومات ، ولايوصف ذلك العلم بأنه ضروري ، ولا مكتسب .

الثاني: محدث ، وهو علم الخلق ، وهو نوعان :

الأول: علم ضرورى وهو الذى لايحتاج إلى نظر، واستدلال، أو هو ما لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولاشبهة، كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس.

الثانى : نظرى أو مكتسب ، وهو العلم الذى يحتاج إلى نظر وفكر واستدلال ، كالعلم بحدوث العالم ، ودوران الأرض حول الشمس .

وقد اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروى أو نظرى على ثلاثة أقوال هي :

القول الأول: العلم الحاصل بالتواتر ضرورى لا يحتاج إلى نظر واستدلال: وهذا القول لجمهور (١) العلماء. وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى:

الدليل الأول: لوكان العلم الحاصل بالتواتر نظرياً لما حصل لمن ليس من أهل النظر والاستدلال كالصبيان والبله (٢) ، وكثير من العامة ، لكنه حصل لهم فدل ذلك على أنه ضرورى.

الدليل الثاني : أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة والمدينة وغيرهما من البلاد النائية (٣) عن خبر التواتر بها ، مع أنه لايجد في نفسه سابقة فكر ولا نظر فيما يناسبه

<sup>(</sup>١) انظر: اللمع ص ٧١، والإحكام للآمدى ٢٢٣/١، والعدة في أصول الفقه ٨٤٧/٣، والمغنى في أصول الفقه ص ١٩٢، وبيان المحتصر ٦٤٤/١، وبهاية السول ٢١٨/٢، والإبهاج ٢٨٦/٢، وفواتح الرحموت ١١٤/٢. (٢) بَلهُ بمعنى صعف عقله فهو أبله والأنثى بلهاء. المصباح المنير ١١/١٠.

<sup>(</sup>٣) النأى: البُعْد يقال نَأى يَتْأَى أَيْ بَعُدَ . لسان العرب ٥/٤ ٢٣١

من العلوم المتقدمة عليه ولافي ترتيبها المفضى إليه ، ولو كان نظرياً لما كان كذلك .

الدليل الثالث: أن العلم بخبر التواتر لاينتفي بالشبهة وهذه هي أمارة الضرورة .

الدليل الرابع: لو كان العلم الحاصل بالتواتر نظرياً لجاز الخلاف فيه عقلاً ، لأن النظرى قد يكون صواباً وقد يكون خطأ ، والثاني ظاهر الفساد حيث لم يقع إلا من معاند فدل ذلك على أنه ضروري كالعلم بالمحسات ونحوه .

## القول الثاني: العلم الحاصل بالتو اتر نظرى:

وهذا القول للكعبي (١) وأبي الحسين البصرى ، والدقاق (٢) من أصحاب الشافعي رحمه الله .

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر يتوقف على أن المخبرين قد أخبروا عن أمر محسوس لايتطرق إليه شك أولبس، وأنه يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وأنه لايوجد داع لهم إلى الكذب من جلب منفعة، أو دفع مضرة. وهذه الأمور لاتُعرف إلا بالنظر والاستدلال، ومعلوم أن الذي يتوقف على النظرى يكون نظرياً وعليه فالعلم الحاصل عن الخبر المتواتر نظرى.

الدليل الثانى: لو كان العلم بخبر التواتر ضرورياً لنا لكنا عالمين بذلك العلم على ماهو عليه كما في سائر العلوم الضرورية ، وذلك لأن حصول علم للإنسان وهو لايشعر به محال ، فإذا كان العلم ضرورياً وجب أن يعلم كونه ضرورياً وليس كذلك .

القول الثالث : التوقف وعدم الجزم برأى معين :

وهذا القول للشريف المرتضى من الشيعة وهو المختار (٣) عن الآمدي.

وإنما اختار أصحاب هذا القول التوقف نظراً لتعارض الأدلة ، وعدم مايوجب الجزم بأحد القولين السابقين ، وهذا القول ضعيف .

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن أحمد الكعبي البلحي ، رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية ، له عدة مصنفات ، وتوفي سنة ٩ ٣٦هـ . الفتح المين في طبقات الأصوليين ١٧٠/١ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد بن حعفر الدقاق أبوبكر r فقيه شافعي أصولي ، توفى سنة ٣٩٢ ه . طبقات الشافعية للأسنوى ٢٥٣/١

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام ٢٢٧/١.

والحق أن الخلاف بين القولين الأولين لفظى وليس حقيقيا ، لأن القائلين بأن العلم الحاصل بالتواتر ضرورى لاينازعون فى توقفه على النظر فى المقدمات ، على أن النظر فى تلك المقدمات لا ينافى كونه ضرورياً ، والقائلون بأنه نظرى لا ينازعون فى أن العقل يضطر إلى التصديق به ، وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على مايقوله فى حكم هذا العلم وصفته لم يبق النزاع بينهما إلا فى اللفظ (١) .

#### فو ائد :

الأولى: ذهبت الأشاعرة والمعتزلة (٢) وجميع الفقهاء إلى القول بأن خبر التواتر لا يُولِّدُ العلم فينا ، والعلم الواقع والحاصل عند خبر التواتر إنما هو بفعل الله تعالى يفعله عند الإخبار بالعادة التي أجراها بذلك ، وهو سبحانه قادر على أن يفعل فينا ذلك مع عدم الإخبار ، وهو بمنزلة إجرائه سبحانه وتعالى العادة بخلق الولد عند الوطء ، وإن كان قادراً على خلقه مع عدم الوطء .

ودليل ذلك : أن حبر التواتر لوكان مُولِّداً للعلم ، فالعلم إما أن يكون مُتولَّداً من الخبر الأخير ، أو منه ومن جملة الأخبار المقتضية .

فإن كان الأول فهو محال وإلا لتولُّد العلم من هذا الخبر وحده في حال انفراده .

وإن كان الثاني فهو ممتنع لأن الأخبار متعددة ، والمسبب الواحد لايصدر عن سببين كما لايكون مخلوق بين خالقين .

وقد خالف البراهمة (٣) الجمهور وقالوا : إن الخبر هو الذي يُولّد العلم لأنه يحصل بو جود الخبر وذلك دليل على أن الخبر مُولّدٌ للعلم .

وهذا الكلام من البراهمة غير صحيح لأن الشبع والرى يحصلان بالأكل والشرب وليس هما مُولِّدين لهما .

قال القاضى أبويعلى الحنبلي رحمه الله (٤): « ... ولأن الخبر من صفات الحيّ (١٥١) انظر: البلبل في أصول الفقه ص ٥٠، وتسرح جلال الدين المحلى ٢ / ١٥١، وتسرح الكوك المبير ٢ / ٣٢٧، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للآمدي ٢٢٧/١ ، وأصول السرخسي ٢٨٣/١ ، وتسرح الكوكب المنير ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) البراهمة : طائفة من الهنود ينكرون النبوات ، وينتسبون إلى رحل منهم يقال له برهام . انظر : الملل والنحل ٢ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة في أصول الفقه ١/٣ ٥٥.

كالعلم والإرادة ، والإدراك ، ثم ثبت أن تلك الصفات لاتُولِّدُ شيئاً . لأن العلم لايُولَّد المعلوم ، والإرادة لاتولَّد المراد ، والإدراك لايولَّد المدرك ، بل المعلوم ، والمراد ، والمدرك ، خلق الله تعالى كذلك الخبر يجب أن لايُولَّد شيئاً » .

الثانية: ذهب القاضى أبوبكر الباقلاني (١) ، وأبوالحسين البصرى رحمهما الله إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لابد وأن يكون مفيداً للعلم في كل واقعة ، وإذا حصل العلم لشخص فلابد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف .

وكلامهما هذا يصح إن تجرد الخبر عن القرائن ، فإن العلم لايستند إلى مجرد العدد ، ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة .

أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع ، والأشخاص .

فمثلاً: لو أخبر مائة نفس زيداً بموت عمرو ، وحصل له العلم بخبرهم ، وجب أن يفيده خالداً خبر مائة نفس بموت بكر ، أو تزوجه ، أو حصول ولد له و نحو ذلك ، لاستواء القضايا والأشخاص في ذلك .

وإن كان ماذكروه مع اقتران قرائن بالخبر فلايلزم ، بل يجوز اختلاف إفادة الحبر العلم باختلاف الأشخاص ، والوقائع ، إذ لايبعد ، ولايمتنع أن يسمع اثنان خبراً واحداً ، وقد احتفت بذلك الخبر قرينة أوقرائن اختص بعلمها أحدهما ، فيحصل له العلم بالخبر مع القرينة دون الآخر لعدم ظهوره على تلك القرينة ، وذلك لأن القرائن قائمة مقام بعض المخبرين فتصير كما لو أخبر أحدهما تواتراً والآخر آحاداً .

ومثال ذلك : لوقال رجل لزيد وعمرو قد تزوج بكر ، ويكون زيد قد رأى بكراً ، بالأمس يشترى جهاز العرس دون عمرو ، ويخبرهما الخبر بموت بكر ، ويكون زيد قد علم أنه مريض مأيوس منه دون عمرو ، فإنا نعلم بالضرورة أن زيداً يحصل من زيادة العلم بهذه القرائن مالم يحصل لعمرو من ذلك الخبر ، علماً أو غلبة ظن .

وقد أنكر القاضي أبوبكر ذلك ـ كماحكي عنه الغزالي ـ ولم يلتفت إلى القرائن ولم

<sup>(</sup>٢) انظر : المستصفى ١٣٥/١ ، والإحكام للآمدي ٢٣٢/١ ، وبيان المحتصر ٢٥٤/١ .

يجعل لها أثراً .

وقال الغزالي تعليقا على ماقاله القاضي : (١) « وهذا غير مرضيّ » .

الثالثة : لايجوز على أهل التواتر كتمان مايحتاج إلى نقله ومعرفته عند حمهور العلماء (٢) .

وقالت الإمامية <sup>(٣)</sup> : يجوز على أهل التواتر كتمان مايحتاج إلى نقله ومعرفته لداع يدعو إليه .

وإنما قالت الإمامية هذا الكلام الباطل لاعتقادهنم أن الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على كتمان النص الدال على إمامة على كرم الله وجهه ، والوقوع دليل على الجواز .

وماقالوه لايعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، فخير القرون بسهادة رسول الله على كرم الله وجهه على كرم الله وجهه ويتفقوا فيما بينهم على كتمانه لكى يولوا أبا بكر رضى الله عنه فهذا كمايقولون من أمحل المحال الذي لايرتاب فيه مسلم .

ومما يدل على فساد ما قالوه أنه رضى الله عنه لوكان يعلم بوجود نص فى دلك لأظهره ولطالب الصحابة بتنفيذه ، فكونه كرم الله وجهه لم يفعل دليل على عدم وجود نص البتة .

وقد استدل الجمهور على عدم جواز الكتمان بما يلي :

إن كتمان مايحتاج إلى نقله ومعرفته يجرى في القبح مجرى الإخبار عنه ، بخلاف ماهو به ، فلما لم يَجُزُ على الجماعة التي يصح بهم التواتر أن يُخبروا عن الشيء بخلاف ماهو به مع علمهم بحاله ، كذلك لايجوز أن يجتمعوا على كتمان مايحتاج إلى نقله ومعرفته .

فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد.

<sup>(</sup>١) انظر . المستصفى ١/١٥٥ ، وراجع في ذلك : نزهة الخاطر ١/١٥ ، والبلبل ص ٥١

<sup>(</sup>٢) انطر: العسدة ٨٥٢/٣ ، وتسرح الكوكب ٣٣٨/٢ ، والروصة مع تسرحها نزهة الحاطس ٢٥٨/١ والبلبل ص ٥٢ ، ٥٣

<sup>(</sup>٣) هم المذين يقولون إن عليًا كرم الله وجهه هو الإمام ، وأن السبى عَلَيْتُ بص سلى إمامه نصًا صريحًا الطر: الملل والمحل بهامش الفصل ٢ / ٩٤ .

فالجواب : إنما لم ينقلوه لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره ، واتباعهم له ، أو لأن حاضري كلامه عليه السلام لم يكونوا كثيرين بحيث يحصل العلم بخبرهم .

هذا ، ويمكننا عدم التسليم بأن النصارى اتفقوا على ذلك ، ونقول : إنهم نقلوه وهو متواتر عندهم في إنجيل ( الصبوة ) يعنى الذى ذُكِرَ فيه أحوال عيسى عليه السلام في صبوته منذ وُلِدَ إلى أن رُفعَ .

الرابعة: ذهب ابن حبان والحازمي إلى القول بأن الحديث المتواتر غير موجود أصلاً. وذهب ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي رحمه الله إلى أنه قليل الوجود، نادر المتال.

قال ابن الصلاح رحمه الله (١) : « ولايكاد يوجد في رواياتهم ، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه » .

وقال الإمام النووى رحمه الله (٢): « ... ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ، ولايذكره المحدثون وهو قليل لايكاد يوجد في رواياتهم » .

وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على ذلك (٣): « ماادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر ، وكذا ماادعاه غيره من العدم ممنوع ، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق ، وأحوال الرجال ، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يحصل منهم اتفافاً » .

وقد ألَّف الشيخ جلال السيوطي رحمه الله كتابا في الأحاديث المتواترة سماه : ( الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ) أورد فيه كل حديث بأسانيد مَنْ خَرَّجه ، وطرقه ، ثم لخصه في جزء لطيف سماه : ( قطف الأزهار ) اقتصر فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة ، وأورد فيه أحاديث كثيرة منها :

- ١ \_ حديث الحوض ، من رواية نيف و خمسين صحابياً .
- ٢ \_ حديث المسح على الخفين ، من رواية سبعين صحابياً .
- ٣ ـ حديث رفع اليدين في الصلاة ، من رواية نحو خمسين .
- ٤ ـ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، من رواية سبع وعشرين .

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر : تدریب الراوی می تسرح تقریب النواوی ۱۷٦/۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تدريب الراوي ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : نرهة النظر لابن ححر ص ٢٣.٢٢ .

وبهذا يتضح لنا قوة ماذهب إليه الحافظ ابل حجر رُّحمه الله على أنه يمكن التوفيق بين قول القائلين بعزة وجود المتواتر ، وبين القائلين بكثرة وجوده ، وذلك بجعل الخلاف لفظياً.، فالمانعون إنمامنعوا التواتر اللفظى ، والمثبتون إنما أثبتوا التواتر المعنوى ، والله أعلم .



# الفصل الرابع تعريف الخبر الواحد وأقسامه المبحث الأول المبحث الأول تعريف خبر الواحد

لم يتفق العلماء على عبارة واحدة يعرفون بها خبر الآحاد (١) ، غير أنه يجمعهم معنى واحد مشترك وهم يعرفونه فيقولون :

خبر الواحد: هو الذي لم يجمع شروط التواتر (٢).

قال الشيرازي رحمه الله  $(^{"})$ : « اعلم أن خبر الواحد ماانحط عن حدّ التواتر » .

وقال الآمدى رحمه الله(٤): « خبر الآحاد: ماكان من الأخبار غير مُنْته إلى حدّ التواتر ».

وقال ابن السبكي رحمهما الله (°): « هو مالم ينته إلى التواتر » .

فهذه التعريفات السابقة معناها واحد وهي صحيحة ، وإن اختلفت عباراتها ، ومثلها أيضاً قول بعضهم :

« خبر الواحد : هو ماروى من طريق لاتحيل العادة توافق رواته على الكذب على رسول الله عَلِيَّةِ » (٦) .

فقولهم : ( لاتحيل العادة ...) قيد في التعريف يخرج به المتواتر ، لأن العادة تحيل اتفاق رواته على الكذب على رسول الله عَلِيَّةً .

ومما يلزم التنبيه عليه أن السادة الحنفية لما كانوا يقسمون الخبر إلى متواتر ، ومشهور ، وآحاد ، نجدهم يعرفون خبر الواحد بقولهم : « هو خبر لم يدخل في حدّ الاشتهار ، ولم

<sup>(</sup>١) الآحاد : حمع واحد وإنما قيل للخبر آحاد ، لأن رواته الآحاد ، فهو إما من باب حذف المصاف ، أو من تسمية الأتر ياسم المؤثر مجازاً ، لأن الرواية أثر الراوى .

<sup>(</sup>٢) انظر : نزهة النطر لابن حجر ص ٢٦ . (٣) انظر : اللمع ص ٧٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام ٢٣٤/١.
 (٥) انظر: شرح حلال الدين المحلى على حمع الحوامع ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر : مكانة السنة في الإسلام للدكتور محمد أبو زهو ص ١١، ومصطلح الشهاوي ص٧.

يقع الإجماع على قبوله ، وإن كان الراوى اثنين أو ثلاثة أو عشرة » (١) .

فالحديث المشهور لما كان عندهم قسماً وسطا بين الآحاد والمتواتر ، لم يقولوا في خبر الواحد ماقال الجمهور بأنه الذي فقد شروط التواتر أو بعضها ، بل قالوا هو الذي لم يصل إلى درجة المشهور ، ومعلوم بداهة أنه فاقد لشروط التواتر عند الجميع .

<sup>(</sup>١) انظر : ميزان الأصول للسمرقندي ص ٤٣١ ، والمغنى في أصول الفقه للخبازي ص ١٩٤.

# المبحث الثاني أقسام خبر الواحد

ينقسم خبر الواحد إلى ثلاثة أقسام هي (١):

القسم الأول: المشهور:

وهو اسم مفعول من (شهرت الأمر) من باب قطع إذا أعلنته وأوضحته . وقيل في تعريفه : هو الذي يروى عن النبي عَلِي بطريق الآحاد ، واشتهر في عصر التابعين أو تابعي التابعين وقيل : هو الذي رواه ثلاثة (٢) . هذا والحديث المشهور فيه الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

## القسم الثاني: الغريب:

وكلمة ( غريب ) صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه .

وقد عرف العلماء بأنه: « الحديث الذي تفرد راويه بروايته عمن يجمع حديثه لضبطه، وعدالته ـ كالزهري، وقتادة وأشباههما ـ » (٣).

ونص ماقاله ابن حجر رحمه الله في تعريفه (٤): « هو مايتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند » .

وقال بعضهم في تعريفه (°): «هو مارواه راو منفرداً بروايته فلم يروه غيره ، أوانفرد بزيادة في متنه أوإسناده ، سواء انفرد به مطلقاً أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع حديثه لجلالته و ثقته و عدالته \_ كالزهرى وقتادة \_ » .

على العموم الحديث الغريب فيه أيضا: الصحيح، والحسن، والضعيف غير أن الغالب فيه هو الضعف، ويندر فيه الصحيح.

<sup>(</sup>١) هذا التقسيم لغير الحنفية ، لأن المشهور عندهم كماتقدم فوق خبر الواحد ودون المتواتر.

<sup>(</sup>٢) انظر . توضيح الأفكار للصنعاني ٤٠٢/٢ . (٣) انظر : توضيح الأفكار ٤٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: نزهة النظر ص ٢٥ (٥) انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص ١٢٥.

قال الإمام مالك رضى الله عنه : « شرّ العلم الغريب ، وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس » .

وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : « لاتكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير ، وعامتها عن الضعفاء » .

وقال أبو يوسف رحمه الله: « مَنْ طلب غريب الحديث كذب ».

ومثال الغريب الصحيح: قوله عَيِّكَ : « السفر قطعة من العذاب ، يدع أحدكم طعامه ، وشرابه ، ونومه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل الرجوع إلى أهله » (١) .

هذا والغريب نوعان :

الأول: غريب متن وإسناد، وهو الذي انفرد بمتنه وإسناده واحد.

الثانى: غريب إسناد فقط ، كالحديث الذى متنه معروف مروى عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر فهو غريب من هذا الوجه ، ومتنه غير غريب ، وهو الذى يقول فيه الترمذى: غريب من هذا الوجه .

ولا يوجد ماهو غريب متناً فقط ، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به فرواه عنه عدد كثير فإنه يصير غريباً مشهوراً ، وغريباً متناً لا إسناداً ، لكن بالنظر إلى أحد طرفى الإسناد (٢) فإن الإسناد غريب في طرفه الأول ، مشهور في طرفه الآخر كحديث : « إنما الأعمال (٣) بالنيات » فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد الآخذ عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ولا يدخل في الغريب إفراد البلدان كقولهم : ( تفرد به أهل مكة ) مثلاً ، إلا أن يراد بتفرد أهل مكة الفراد واحد منهم تجوزاً من باب إطلاق الكل وإرادة البعض فيكون حين عنه غريباً .

<sup>(</sup>١) أخرجه المحاري في العمرة ٢٩١٠/١ ، ومسلم في الإمارة ١٥٢٦/٣ ، وأحمد في مسده ٢٣٦/٢

<sup>(</sup>٢) دكر الحافط ابن حجر رصى الله عنه أن الغرانة إن كانت في أصل السند يعني الموضع الذي يدور الإسناد عليه وهو طرقه الذي فيه الصحابي فالحديث حينئد يسمى ( الفرد المطلق ) .

وإن كان التفرد في غير ذلك الموضع سمى الحديث : ( الفرد النسبي ) لكون التمرد فيه حصل بالسبة إلى شحص معين . نزهة النظر ص ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريحه.

القسم الثالث: العزيز:

العزيز في اللغة : صفة مشبهة من العزة وهي القوة والشدة والغلبة ، تقول : عزّ يعزّ - بكسر عين المضارع - إذا صار عزيزاً ، وتقول : عزّ يعزّ - بفتح العين - إذا اشتد .

وفي الاصطلاح: هو الذي لايرويه أقل من اثنين عن اثنين.

قال ابن حجر رحمه الله (١): « وسمى بذلك إما لقلة وجوده ، وإما لكونه عزّ أي قوى بمحيئه من طريق أخرى » .

وقال بعضهم في تعريفه (٢): « هو الذي يرويه جماعة عن جماعة غير أن عددها في بعض الطبقات يكون اثنين فقط » .

قال ابن حجر (٣) رحمه الله - في ردّه على ابن حبان الذي يقول إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لاتوجد أصلاً -: « إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لاتوجد أصلاً فيمكن أن يُسلَّم ، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لايرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين :

مثاله: مارواه الشيخان من حديث أنس، والبخارى من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَيْقَةً قال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والناس أجمعين» (٤).

رواه عن أنس: قتادة ، وعبدالعزيز بن صهيب.

ورواه عن قتادة: شعبة ، وسعيد.

ورواه عن عبد العزيز : إسماعيل بن علية ، وعبدالوارث .

ورواه عن كل جماعة ».

قال أبورجاء (°) غفر الله له : « والخلاف بينهم على مايظهر بأدنى تأمل في بيان حدّ العزيز ما هو ؟ .

فابن حبان يري أنه : مايرويه اثنان عن اثنين إلى أن ينتهي إسناده .

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة النظر ص ٢٤. (٢) انظر ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : نزهة النظر ص ٢٥ . وراحع أيضا : تدريب الراوي ١٨١/٢ ، وتوضيح الأمكار ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : صحيح المحاري ١٢/١ ، وصحح مسلم ٦٧/١ . (٥) انظر : توصيح الأفكار ٢٠٥/٢ .

وقد صرح ابن حجر رحمه الله أن هذا المعنى يمكن أن يسلم فيه امتناع وجوده . والسيوطى وغيره يرون أن العزيز : ماوقع في إسناده اثنان في طبقة أي طبقة من

وهذا كثير الوجود ، ولواعترف ابن حبان بهذا المعنى لسلّم ورودَهُ وكثرَتَهُ » . هذا ، والحديث العزيز كسابقيه فيه الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

## الفصل الخامس

## ما يفيده خبر الآحاد

إذا كان علماء الأمة قد اتفقوا على أن الخبر المتواتر يفيد العلم ، إلا أنه تباينت أقوالهم ، وتشعبت آراؤهم بالنسبة لما يفيده خبر الواحد العدل ، فاختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، غير أنه يمكن رد أقوالهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال هي :

## القول الأول:

يفيد خبر الواحد الظن مطلقاً سواء اقترنت به قرينة أو V: وهذا قول أكثر العلماء V: و و الأظهر من قول الإمام أحمد رحمه الله . قال الطوفى V: رحمه الله . بعد أن ساق تعريف خبر الآحاد . : « وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم قو V:

الأظهر: لا ، وهو قول الأكثرين.

والثاني : نعم ، وهو قول جماعة من المحدثين » .

وقال القاضى أبويعلى الحنبلى رحمه الله (٣): « وقد رأيت في كتاب ( معانى الحديث ) جمع أبى بكر الأثرم ، بخط أبى حفص العُكْبَرِى ، رواية أبى حفص عمر بن بدر قال : الأقراء الذى يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله : أنه إذا طعنت فى الحيضة الثالثة فقد برئ منها ، وبرئت منه . وقال : إذا جاء الحديث عن النبى عَيَّتُ بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض ، عملت بالحكم والفرض ، وأدنت الله تعالى به ، ولا أشهد أن النبى عَيِّتُ قال ذلك . فقد صرح القول بأنه لا يقطع به » .

## الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي (٤):

<sup>(</sup>١) انظر : المستصفى ١٤٥/١ ، وبيان المختصر للأصفهاني ٦٥٦/١ ، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص ٧١ ، وتدريب الراوي ١٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : البلبل في أصول الفقه ص ٥٣ . (٣) انظر : العدة في أصول الفقه ٨٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المستصفى ١٤٥/١ ، والتنصرة للشيرازي ص ٢٩٩ ، وروضة الناظر مع شرحها ٢٦١/١

الدليل الأول: لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعى النبوة ، ومن يدعى مالاً على غيره ، ولما لم يقل أحد هذا دلّ على أنه ليس فيه مايوجب العلم .

الدليل الثاني : لوكان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من الإسلام والعدالة وغيرهما ، كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر .

الدليل الثالث: لوكان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم .

الدليل الرابع: أنه يجوز السهو ، والخطأ ، والكذب على الواحد فيما نقله ، ومن هنا فلا يجوز أن يقع العلم بخبر الواحد .

الدليل الخامس: لو أفاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه لكنا لانصدق كل خبر نسمعه ، وعليه فهو لايفيد العلم .

الدليل السادس : لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما وجدنا خبرين متعارضين ، لأن مايفيد العلم لايتعارض ، لكنا رأينا التعارض كثيراً في أخبار الآحاد فدل على أنها لاتفيد العلم (١) .

الدليل السابع: لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجاز نسخ القرآن والسنة المتواترة به عند التعارض ، وتعذّر الجمع والترجيح لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم ، لكن نسخ القرآن ، والسنة المتواترة به لا يجوز ، لضعفه عنهما ، فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم .

الدليل الثامن: لوأفاد خبر الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد ، ولم يحتج معه إلى شاهد آخر ، ولا إلى يمين عند عدمه ، ولا على الزيادة على واحد في الشهادة في الزنا واللواط ، لأن العلم بشهادة الواحد حاصل ، وليس بعد حصول العلم مطلوب ، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لايجوز ، وذلك يدل على أنه لايفيد العلم .

### القول الثاني:

يفيد خبر الواحد العلم بنفسه: وهذا القول لبعض المحدثين (٢) ، وبعض الظاهرية

<sup>(</sup>١) دكرت في كتاسي ( التعارض والترحيح عمد الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي ) الكثير من أحمار الآحادالمتعارضة وكنت أجمع بيمها حيناً وأرحح حيناً ، وأحكم بالسنخ على بعصها حينا آحر تبعا لما قاله العلماء .

<sup>(</sup>٢) انظر . المدحل إلى مذهب الإمام أحمَّد ص ٩١ ، والإحكام لابن حزم ١٠٧/١ ، والإحكام للآمدي٢٣٤/١ .

وانتصر له ابن القيم والقول الثاني للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . فقد روى عنه أنه قال في أحاديث الرؤية : « نعلم أنها حق ، ونقطع على العلم بها » (١) .

وقد نسب بعض العلماء إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول بحصول العلم بخبر الواحد في كل وقت ، وإن لم يكن ثم قرينة . قال ابن الحاجب رحمه الله <sup>(٢)</sup> \_ وهو يتحدث عن آراء العلماء فيما يفيده الخبر الواحد ... « ... وقال أحمد: ويطرد » . وقال الأصفهاني ـ وهو يشرح كلام ابن الحاجب ـ : « وقال أحمد : ويطرد العلم بخبر كل عدل سواء كان معه قرينة أو  $\mathbb{K}$  . قال ابن بدران الدومي الدمشقي  $(\mathsf{m})$  رحمه الله: « . . . و كذلك ما نسب إليه ابن الحاجب ، والواسطي وغير هما من أنه قال يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل ، وإن لم يكن ثم قرينة فغير صحيح أصلاً ، وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعى هذه الدعوى ، وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة ، ورواياته رضي الله كلها مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابه ». قال ابن قدامة (٤) رحمه الله: « اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين ، والمتأخرين من أصحابنا .. » ثم قال : « وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية : يقطع على العلم بها ، وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته ، وتلقته الأمة بالقبول ، و دلت القرائن على صدق ناقله ، فيكون إذن من المتواتر (٥) إذ ليس للمتواتر عدد محصور ، ويحتمل خبر الواحد عنده مفيداً للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث ، وأهل الظاهر ، قال بعض العلماء : إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم و ثقتهم ، وإتقانهم و نقل من طرق متساوية ، و تلقته الأمة بالقبول ، ولم ينكره منهم منكر فإن الصديق ، والفاروق رضى الله عنهما لو رويا تسيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ، ولا ريب مع ما تقرر في نفسه لهما ، وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما » .

فالظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى إفادة خبر الواحد العلم مطلقا ، وإنما يرى ذلك \_ كما جاء في الرواية الثانية عنه \_ في أخبار مخصوصة احتفت بها قرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها ، كأخبار الرؤية ، حيث إن ظواهر الآيات القرآنية المثبتة للرؤية جعلتها مفيدة للعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الصواعق المرسلة لاس القيم ص ٤٥٧ ، والعدة في أصول الفقه ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: بيان المختصر ٢٠١/١. . (٣) انظر: نرهة الحاطر ٢٦١/١

<sup>(</sup>٤) أنظر: روضة الناظر بسرح نزهة الخاطر ٢٦٠/١ \_ ٢٦٢ (٥) أي المعنوي .

#### الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول على إفادة خبر الواحد العلم مطلقا بأدلة كثيرة منها مايلي (١):

الدليل الأول: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره ، واستداروا إلى الكعبة ، ولم ينكر عليهم رسول الله على ذلك فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم بخبر لايفيد العلم .

قال ابن القيم رحمه الله (٢): « وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينة ، وكثير منهم يقول: لايفيد العلم بقرينة ولاغيرها وهذا في غاية المكابرة ، ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها ، فأى قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها » .

الدليل الثاني : أن الله تعالى قال في القرآن : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ (٣) ، وفي قراءة حمزة والكسائي ( فتثبتوا ) من التثبت .

وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لايحتاج إلى التثبت ، ولوكان خبره لايفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم .

" الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿ وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (٤) والطائفة تقع على الواحد فما فوقه ، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم ، والإنذار هو الإعلام بما يفيد العلم .

وقوله ﴿ لعلهم يحذرون ﴾ نظير قوله في آياته المتلوة المشهورة : ﴿ لعلهم يتفكرون \_ لعلهم يعقلون \_ لعلهم يهتدون ﴾ وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم .

الدليل الرابع: قال تعالى: ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  $(^{\circ})$  ، وقال سبحانه: ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ المبين  $(^{\circ})$  ،

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام لابن حزم ١٠٩/١ ، ومختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات آية ٢. (٤) سورة التوبة آية ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية ٦٧ . (٦) سورة المور آية ٤٥ .

وقال النبي عَلِينَهُ : « بلّغوا عنّى ولو آية » (١) .

ومعلوم أن البلاغ هو الذى تقوم به الحجة على المبلغ ، ويحصل به العلم ، فلوكان خبر الواحد لايحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذى تقوم به حجة الله على عبده فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم .

وقد كان رسول الله عَلِيَهُ يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه ، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله ، وأفعاله ، وسننه ، ولولم يُفِد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر ، وهذا باطل .

الدليل الخامس : إن خبر الواحد لو لم يُفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل ، والتحريم والإباحة ، والفروض ، ويُجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهر .

فالصديق رضى الله عنه أعطى للجدة السدس وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر المعيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة رضى الله عنهما ، وأثبت عمر بن الخطاب رضى الله عنه دية الجبين بخبر حمل بن مالك (٢) وغير ذلك كثير ، وهو يدل على إفادة الخبر العلم .

الدليل السادس : إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ، ويقطعون بمضمونه .

وقَبِله موسى عليه السلام من الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قائلاً له \_ كما ذكر القرآن \_ : ﴿ إِنَّ المَلاَ يَأْتَمُرُونَ بَكُ لِيقتلُوكُ فَاخْرَجَ إِنِي لَكُ مِن الناصحين ﴾ (٣) ، فجزم بخبره ، و خرج هارباً من المدينة .

كما قبل أيضا خبر بنت صاحب مدين حين قالت له \_ كما ذكر القرآن الكريم \_ : ﴿ إِن أَبِي يَدْعُوكُ لِيْجُزِيْكُ أَجْرِ مَاسَقِيْتَ لَنَا ﴾ (٤) .

وقبل يوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاء من عبد الملك يطلب منه الذهاب إليه ولكنه رفض وقال: ﴿ ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأنبياء وأحمد في المسند ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر خرى ميراث الحدة ودية الحنير في الفصل التالي إل تساء الله .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) سورة القصص الآيتان ٢٠ ، ٢٥ . (٥) سورة يوسف آية ٥٠ .

وقبل النبي عَلَيْكُ خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له ، وغزاهم عَلِيْكَ بخبرهم ، واستباح دماءهم وأموالهم ، وسبى ذراريهم .

ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها ، وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطا ، وهذا يدل على أنها تفيد العلم في نظرهم .

الدليل السابع: قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَالِيسَ لَكُ بِهُ عَلَّم ﴾ (١).

فقد نهى سبحانه عن اتباع غير العلم ، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد فى أحكام الشرع ، ولزوم العمل به ، فلولم يكن خبرالواحد مفيداً للعلم لكان الإجماع منعقداً على مخالفة النص ، وهو ممتنع .

الدليل الثامن : لو لم يفد خبر الواحد العلم لما حاز العمل به ، لكن العمل به ثابت عند الجمهور مما يدل على أنه يفيد العلم .

الدليل التاسع: قال تعالى: ﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ إِنْ كُنتُمُ لاتعْلُمُونَ ﴾ (٢).

فأمر سبحانه من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر ، وهم أولو الكتاب والعلم ، ولو لا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من يفيد خبره علماً ، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر ، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا ، فلو كان المسئول واحداً لكان سؤاله وجوابه كافياً مما يدل على أن خبره يفيد العلم .

هذه بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بإفادة خبر الواحد العلم مطلقاً ، وقد ردّ أبو حامد الغزالي رحمه الله هذا القول بكلمة جامعة فقال (٣) :

« وماحُكِي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، إذ يسمى الظن علماً ، ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر وباطن ، وإنما هو الظن ، ولا تمسك لهم في قوله تعالى : ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات ﴾ (٤) وأنه أراد الظاهر لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به ، والإيمان باللسان يسمى إيماناً مجازاً ، ولاتمسك لهم في قوله تعالى : ﴿ ولاتقف ماليس لك به علم ﴾ (٥) وأن الخبر لو لم يُفدُ العلم لما جاز

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٧ .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحمة آية ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : المستصفى ١/٥١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء آية ٣٦.

العمل به لأن المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلابما يتحقق ، وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق والظن حاصل قطعاً ، ووجوب العمل عنده معلوم قطعاً كالحكم بشهادة اثنين أو يمين المدعى مع نكول المدعى عليه » .

ولأصحاب القول الثالث أن يقولوا: إن هناك قرائن انضمت إلى الأخبار التي استدل بها أصحاب القول الثاني جعلتها مفيدة للعلم كالخبر بتحويل القبلة والذي كان عَلِيَّةُ يُقلَّتُ وجهه في السماء بمعنى يَحوَّل ، لأنه عَلِيَّةً كان يحب أن يصلي إلى للكعبة .

كما انضم إلى خبر الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحاً موسى عليه السلام بالخروج قرينة جعلته يفيد العلم لأنه قبل ذلك قتل رجلا عدواً له فهذا القتل اعتبر قرينة جعلت خبر من جاء يسعى مفيداً للعلم قال تعالى : ﴿ و دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه .. ﴾ الآية (١) .

كما اعتبر سقيه الغنم لابنتي الرجل الصالح بدون أجر قرينة جعلت خبر البنت التي جاءت تدعوه مفيداً للعلم .

كما يعتبر كذلك تفسير يوسف عليه السلام رؤيا الملك في السجن قرينة جعلت خبر مَنْ أرسله الملك مفيداً للعلم ، وهكذا .

## القول الثالث:

يفيد خبر الواحد العلم إذا انـضمت إليه قرينة : وهذا قول النظام (٢) ، واختاره الرازى ، والآمدى ، وابن الحاجب ، وابن السبكي وغيرهم .

قال الإمام الرازى رحمه الله (٣): « والمختار: أن القرينة قد تفيد العلم .... وبالجملة فكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقين في الأخبار ليس إلا القرائن فثبت أن الذي قاله النظام حق » .

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية رقم ١٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام وهو شيخ الحاحظ، وزعيه طائفة النظامية انظر: تاريح بغداد

<sup>(</sup>٣) انظر': المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٤٠٣ ، ٤٠٣ .

وقال الآمدى رحمه الله (۱): « والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن ، ويمتنع ذلك عادة دون القرائن ، وإن كان لايمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة » .

وقال ابن الحاجب رحمه الله (7): « قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بشرط انضمام القرائن » .

وقال ابن السبكي رحمه الله (٣) : « خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة » .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (٤): « ... وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرى (٥) بالقرائن على المختار » . . . .

ويلاحظ أن تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: (على المختار) يدل على أن هناك من العلماء مَنْ يقول بأنه لايفيد العلم مطلقاً ، ولو مع قرائن كأصحاب القول الأول ، وفي هذا رَدِّ على الشوكاني (٢) ومَنْ نهج نهجه ، حيث قالوا: إن الحلاف بين العلماء في إفادة خبر الواحد الظن أو العلم مُقيد بما إذا لم تنضم إليه قرينة ، أما إذا انضم إلى الخبر ما يقويه من قرائن فلا يجرى فيه الحلاف المذكور .

وقد حمل إمام الحرمين الجوينى  $(^{V})$  رحمه الله على أصحاب القول الثانى فقال : « ذهب الحشوية  $(^{\Lambda})$  من الحنابلة ، و كتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم ، و هذا خزى لا يخفى مَدْر كه على ذى لُبّ ... » .

وقال رحمه الله: « لايتوقف حصول العلم بصدق الخبرين على حد محدود ، وعدد

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام ٢٣٤/١. (٢) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح جلال الدين المحلى على متن جمع الجوامع ١٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : نزهة النظر ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) يرى النظام وغيره أنّ خبر الواحد الذي احتفت به قرائن يجوز أن يوجب العلم الضروري .العدة في أصول الفقه (٩٠١/٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : إرشاد الفحول ص ٤٩ ، وتسهيل الوصول ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر : البرهان في أصول الفقه ٦٠٦/١ .

<sup>(</sup>٨) الحشوية : قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وعيره وهم من الفرق الضالة ، وسموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصرى فوجدهم يتكلمون كلاماً غير كلامه فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الجلقة .. وقيل : لأنهم يُجوزون أن يُخاطبنا الله بالمهمل ، ويطلقون على الدين حشو قاب الدين يتلقى من الكتاب والسنة وهما حشو أى واسطة بين الله ورسوله وبين الناس . كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ص ٢٩٤ وهامش البرهان للجوينى ١١٧/١.

محدود ، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به ..» .

وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله (١): « فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟ قلنا: حكى عن الكعبي جوازه ، ولايظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرئن. أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغاً لايبقي بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة ؛ فهذا مما لا يعرف استحالته ، ولا يقطع بوقوعه ، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة ، ونحن لم نجربه ، ولكن قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه جزماً بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم انكتمف أنه كان تلبيساً » (٢).

## والقرائننوعان :

١ \_ متصلة .

٢ \_ منفصلة .

فالمتصلة : مثل كون الرواة من أهل الصدق والضبط والإتقان ، وكون الخبر موافقاً لما تهدف إليه الشريعة ، وكذا تَأيِّدهُ بالنصوص الأخرى بمعناه .

وقد تحدث الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخبر المحتف بالقرائن فقال (٣):

« والخبر المحتف بالقرائن أنواع :

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما (٤) مِمّا لم يبلغُ حدَّ التواتر ، فإنه احتفت به قرائن .

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١/١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) التلبيس : الخلط . يقال لبس الأمر لبساً من باب ضرب أي خلطته ، ويقال : التبس الأمر بمعمى أشكل . المصباح المير ٥٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نزهة النظر ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) يرى ابر الصلاح أيضا أن ما رواه الشيخان أو أحدهما يفيد القطع، وخالفه في ذلك المحققون .

قال الإمام النووى رحمه الله: « لأن ذلك شأن الآحاد ولافرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما ، وتلقى الأمة بالقبول إيما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف عيرهما فلا يعمل به حتى يبظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي عليه مقدمة ابن الصلاح ص ١٤، وصحيح مسلم بشرح النووى ٢٠/١

ومنها: جلالتها في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقى وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بمالم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.

فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه ، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة .

وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني ، ومن أئمة الحديث : أبو عبدالله الحميدي ، وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما .

ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.

ومنها: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم النظري: الأستاذ أبومنصورالبغدادي، والأستاذ أبوبكربن فورك وغيرهما.

ومنها: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لايكون غريباً كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رحمه الله \_ مثلا \_ ويشاركه فيه غيره عن الشافعي رحمه الله ، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس رحمه الله فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته ، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ، ولايتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأحبار الناس أن مالكاً \_ مثلا \_ لوشافهه بخبر أنه صادق فيه . فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة ، وَبَعُدَ عما يُخشَي عليه من السهو .

وهذه الأنواع التى ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه ، العارف بأحوال الرواة ، المطلع على العلل ، وكون غيره لايحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لاينفى حصول العلم للمتبحر المذكور .

ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين ، والثاني بما له طرق متعددة ، والثالث بما رواه الأئمة ، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد

حينئذ القطع بصدقه ».

وأما القرائن المنفصلة: فالمراد بها أمور خارجة لاتلازم الخبر دائما في كل الأحوال، وإنما تقترن به أو تحدث معه في بعض الأوقات فيعرف بها صدق الناقل وصحة خبره.

وهذا النوع من القرئن هو الذى ذكره الأصوليون وهم يتحدثون عن إفادة الخبر العلم إذا انضمت إليه قرينة .

قال النظام (1) وهو يستدل على ماذهب إليه  $\dots$ : « إنه إذا جاء رسول من السلطان إلى الجيش يخبرهم بأن أمرهم بالرجوع إليه ، وعلمنا أن عقوبة السلطان تردعه عن الكذب ، وأنه لاداعى له إلى الكذب علمنا أنه لم يكذب ، وإذا لم يكذب علمنا صدقه ، وكذلك إذا كان مهتماً بأمرٍ متشاغلاً به فسئل عن غيره فيخبر عنه في الحال فيعلم أنه لم يفكر فيه فيدعوه إلى الكذب داع علمنا صدقه .

وكذلك إذا أخبر عن نفسه بما يوجب قتلا أو قطعاً ، أو خرج مشقوق الثياب صارخاً فأخبر بموت ابنه ، وسمعنا الواعية (٢) في داره علمنا أنه لايكذب في ذلك أوجب لنا العلم بصدقه ».

وقد اعترض المانعون لإفادة الخبر العلم على ماقاله النظام بأن جميع ماقاله لايوجب العلم ، لأن رسول السلطان قد يشتبه عليه الذى أمره به السلطان فيخبر بغيره ، وإن لم يتعمد الكذب ، وقد يرغب بالمال الكثير أن يفعل ذلك فيفعله متوخياً أن يعتذر بما يقبله السلطان ، أولأن السلطان لابد له منه ، ويحتمل أن يكون السلطان أمره بذلك ليعرف طاعة جنده ، وربما أمره بذلك استهزاء ، وإذا احتمل ذلك لم نعلم أنه لاغرض له فى الكذب فيعلم صدقه .

وكذلك قد يكون الإنسان مهتماً بما يسأل عنه ، ويظهر أنه مهتم بغيره متشاغل بسواه فإذا سئل عنه تنبه كأنه كان ساهياً عنه ليوهم أنه لم يتعمد الكذب ، وقد تعمده ورعاه .

وقد يقر الإنسان على نفسه بما يوجب العقوبات لغرض وجهل يحمله على ذلك ، وقد رأينا من غرق نفسه ، وصلبها ، وقطع ذكره ، وأخبر بموت ابنه ليصل إلى أمر يلتمسه ويريده ، وإذا احتمل ذلك لم يقع لنا (٣) العلم .

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد في أصول الفقه ٨٠/٣ . (٢) الواعية: الصراخ.. القاموس المحيط ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : التمهيد في أصول الفقه ٨١/٣ ، ٨٢ .

قال أبو حامد الغزالي (١) رحمه الله وهو يتحدث عن القرائن: «لا شك في أنا نعرف أموراً ليست محسوسة ، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله ، وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها ، قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال ، ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك ، ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال ولكن يحصل القطع باجتماعها ، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرداً ، ويحصل القطع بسبب الاجتماع ومثاله : أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل بأفعال هي أفعال المحبين من القيام بخدمته وبذل ماله ، وحضور مجالسه لمشاهدته ، وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس فإن كل واحد يدل دلالة لوانفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لالحبه إياه لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه ، وكذلك ببغضه إذا رؤيت منه أفعال ينتجها البغض ، وكذلك نعرف غضبه وخجله لا يمجر د حمرة و جهه لكن الحمرة إحدى الدلالات .

وكذلك نشهد الصبى يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعى بوصول اللبن إلى جوفه ، وإن لم نشاهد اللبن فى الضرع لأنه مستور ، ولاعند خروجه فإنه مستور بالفم ، ولكن حركة الصبى فى الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالة مّا مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة لايخلو ثديها عن لبن ، ولا تخلو حلمته عن ثقب ، ولا يخلو الصبى عن طبع باعث على الامتصاص مستخرج للبن ، وكل ذلك يحتمل خلافه نادراً وإن لم يكن غالباً ، لكن إذا انضم إليه سكوت الصبى عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاماً آخر صار قرينة ، ويحتمل أن يكون بكاؤه عن الازمه فى أكثر الأوقات ، ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها ، وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال كقول كل مُخيرٍ على حياله وينشأ من الاجتماع العلم » .

وقال الآمدى (٢) رحمه الله: « ... وإذا كانت القرائن المتضافرة بمجردها مفيدة للعلم ، فلا يبعد أن تقترن بالخبر المفيد للظن قرينة مفيدة للظن قائمة مقام اقتران خبر آخر به ، ثم لايزال التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن إلى أن يحصل العلم كما في خبر التواتر » .

(۱) انظر: المستصفى ۱۳۰/۱
 (۲) انظر: الإحكام ۱۳۸/۱

وجدير بالذكر التنبيه على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر أن الخلاف بين القائلين بإفادة الخبر المحتف بالقرائن العلم ، وبين المنكرين لإفادته العلم خلاف لفظى لاحقيقى ، لأن من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً ، وهو الحاصل على الاستدلال ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم بالمتواتر ، وماعداه عنده كله ظنى ، لكنه لاينفى أن مااحتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها (١).

وهذا كلام طيب إلا أننا نرى بعض القائلين بإفادة الخبر العلم يقولون إنه علم ضرورى بمعنى أنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال و يعرفه كل الناس ، مع أن الأمر خلاف ذلك ، فهناك قرائن لا يعرفها كل الناس ، وإنما يعرفها بعضهم فقط وهذا يعنى أن الخبر الواحد يفيد الظن للبعض الذي لا يعرف القرائن والعلم للبعض الآخر الذي هو على دراية بالقرائن الملازمة له وهذا على كلام أصحاب القول الثالث .

يقول النظام: « إن الخبر الذي احتفت به قرائن يجوز أن يوجب العلم الضروري » .

ويقول ابن خواز منداد (٢) وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان: «ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري».

فكيف بعد هذا يقال إن الخلاف لفظى ؟

وبعد: فهذه أقوال العلماء فيما يفيده خبر الواحد، والذى تستريح إليه النفس وتركن إليه هو القول الأول القائل بأن خبر الواحد العدل يفيد الظن، إذ لايعقل أبداً أن يفيد العلم كالمتواتر، وإلا وَقَفَ أمامه، ولم يُقَدَّمُ المتواترُ عليه، لذلك نرى العلماء الذين كتبو! في تعارض الأدلة يقولون: إن من شروط التعارض (٣):

أن يتساوى الدليلان في القوة ، وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض ، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه كالمتواتر والآحاد ، وذلك لأن التعارض فرع التماثل ، ولاتماثل بينهما .

أى نعم : خبر الواحد الذى احتفت به قرائن يقدم عند التعارض على الخبر المجرد عن القرائن ، لكن لا يقال إنه يفيد العلم ويكون كالمتواتر يكفر (٤) منكره فهذا بعيد .

<sup>(</sup>١) انظر : نزهة النظر ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي لمحمد اسماعيل السلفي ص ٩٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر : التعارض والترجيح عند الأصولين للمؤلف ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) جاء في شرح الكوكب المنير٣٥٢/٢ ٣٥٣.٣٥٤، ولايكفر منكره أى منكر خبر الآحاد في الأصح . حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب ، ونُقِلَ تكفيرُه عن إسحق ابن راهويه ، والحلاف مبنى على القولين بأنه يفيد العلم أو لا ، فإن قلنا : يفيد العلم كفر منكره وإلا فلا . ذكره البرماوي وغيره » .



#### الفصل السادس

## التعبد بخبر الواحد

#### تمهيد:

اتفق العلماء جميعا على وجوب العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة ، والأمور الدنيوية كالحروب ، وإخبار طبيب أو غيره بنفع شيء أو مضرته ، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحها ، لأن هذه الأمور يكتفى فيها بالظن ، وخبر الواحد العدل مُفيدٌ له (١).

والخلاف بين العلماء إنما هو في العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية الأخرى كالإخبار بطهارة الماء أو نجاسته ، أو دخول وقت الصلاة ، أو دخول وقت المغرب في رمضان و نحو ذلك .

ويمكن ردُّ خلافهم وحصره في مقامين اثنين :

المقام الأول: مقام الجواز العقلي.

المقام الثاني: مقام الوقوع الشرعي.

وَسَأُفردُ الكلامَ عن كل واحد من هذين المقامين في مبحث خاص فأقول وبالله التوفيق:

<sup>(</sup>١) انطر : نهاية السول ٢٣١/٢ ، والترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الحوامع ٢٧٥/١ .

## المبحث الأول

## التعبد بخبر الواحد عقلا

اختلف العلماء في التعبد بخبر الواحد عقلا على مذهبين:

#### المذهب الأول:

وهو لجمهور العلماء (١) ، أن التعبد بخبر الواحد عقلا جائز لاشيء فيه ، فالعقل لايُحيل أن يتعبد الله خلقه بخبر الواحد بأن يقول لهم : اعبدوني بمقتضى مايبلغكم عنى ، وعن رسولي على ألسنة الآحاد .

وقد استدل الجمهور على ما ذهب إليه بمايلي : أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال ، وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلا .

قال الآمدى (٢) رحمه الله: « . . لو فرضنا ورود الشارع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه لم يلزم عنه لذاته محال في العقل ، ولا معنى للجائز العقلى "سوى ذلك » .

على أن هناك من العلماء من يرى وجوب العمل بخبر الواحد (<sup>٣)</sup> عقلا ، ويستدلون بمايلي :

الدليل الأول: لو لم يجب العمل بخبر الواحد العدل لتعطلت أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية ، لكن تعطل أكثر الأحكام الشرعية لايجور ، فوجب العمل بخبر الواحد.

دليل الملازمة: أنه لو امتنع العمل بخبر الواحد لتوقف العمل في الوقائع على الأدلة القطعية ، ولخلت أكثر الوقائع عن الأحكام ، لأن قواطع الشرع نادرة لاتفى بجميع الوقائع.

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدى ٢٤٤/١ ، ومنتهى الوصول والأمل ص ٧٣ ، ونزهة الحاطر العاطر ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام للآمدى ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر : المستصفى ١٤٧/١ والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٠٦/٢ ، وروضة الناطر بتسرح نزهة الخاطر ٣٤/١ .

وأما أن تعطل أكثر الأحكام فهذا لا يجوز ، لأن ذلك خلاف مقتضى الشرع ومقصوده إذ مقتضى الشرع ومقصود الشارع تعميم الوقائع بالأحكام ، ليكون ناموسه قائماً ظاهراً في كليّها وجزيّئها ، ولاشك أن ذلك يتحقق بالتعبد بأخبار الآحاد .

الدليل الثانى: أن النبى عَيَّ مبعوث إلى الناس كافة ، قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ﴾ (١) . ومادام عَيِّ مبعوثاً إلى الناس جميعا فلا بد أن يبلغهم الأحكام الشرعية كما قال تعالى: ﴿ يأيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ (٢) . وهذا التبليغ إما أن يكون عن طريق التواتر ، وإما أن يكون عن طريق الآحاد ، ولاشك أن الأول ـ وهو التبليغ عن طريق التواتر ـ مُتعذّر لأنه عَيِّ لايمكنه مشافهة الناس جميعا ، فتعيّنت أخبار الآحاد للتبليغ ، وإذا تعينت للتبليغ كان العمل بها واجباً .

الدليل الثالث: أن في العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون ، لأن خبر الواحد يفيد الظن بمقتضاه ، فإذا ورد بإيجاب شيء أو حظره حصل لما الظن بأنا معاقبون على ترك الواجب وفعل المحظور ، فالعقاب عليهما ضرر مظنون ، ففي عملنا بدلك الخبر دفع هذا الضرر المظنون واجباً عقلاً فمما لاينازع فيه عاقل لأن في أخذاً للاحتياط بالنفس ، والاحتياط للنفس واجب عقلاً بالضرورة .

#### المذهب الثاني:

لايجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ، وهذا مدهب الجبائي (٣) وجماعة من المتكلمين . وقد استدل أصحاب (٤) هذا المذهب بما يلي :

الدليل الأول: أن التعبد بخبر الواحد عقلاً يؤدى إلى تحريم الحلال ، أو تحليل الحرام عند كذب الْمُخْبِرِ أنه من رسول الله عَلِيقً ، ولاشك أن تحريم الحلال ، أو تحليل الحرام مُمْتَنَعٌ وباطل ، وعليه فما أدى إليه يكون باطلا كذلك ، ومن ثم فلا يجوز العمل بخبر الواحد عقلاً .

والجواب عن هذا الدليل ينبني على مسألة خلافية هي :

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ٢٨ . (٢) سورة المائدة آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : البلبل في أصول الفقه ص ٥٤ ، وشرح الكوكب المنير ٣٥٩/٢ ، وفواتح الرحموت ١٣١/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المراجع السابقة ، ومنتهى الوصول والأمل ص ٧٣ ، ودراسات في أصول الفقه للشيح القرىساوي ص ٢٦

هل كل محتهد مصيب ، أو أن المصيب (١) واحد ؟

فإن قلنا : إن كل متجتهد مصيب فلا يرد هذا الدليل ، لأنه ليس لله تعالى في المسألة حكم معينٌ فلا حلال ولا حرام في نفس الأمر ، وإنما هما تابعان لظن المجتهد فيكون حلالا لمجتهد حراماً لغيره ، وعلى هذا فليس معنى حلال حرّم ولاحرام حلّل .

وإن قلنا : إن المصيب واحد بمعنى أن لله تعالى في المسألة حكماً معيناً فالدليل ساقط أيضاً لأن الحكم المخالف لظن المجتهد ساقط عنه إجماعاً ، ضرورة أنه يجب عليه العمل بما ظنه ، وماهو إلا كالتعبد بخبر المفتى والشاهدين إذا خالفا مافي الواقع .

الدليل الثانى: لوجاز التعبد بخبر الواحد عقلاً في الأحكام الفرعية ، لجاز العمل به في الإخبار عن البارى سبحانه وتعالى ، أي في العقائد وفي اتباع مَنْ يدعى النبوة وليست معه معجزة ولاشك أن التالى باطل فبطل المقدم .

دليل الملازمة : أنه لا فرق بين الأحكام الفرعية والعقائد ، من حيث إن كلاً منهما فيه عمل بخبر الواحد .

ودليل بطلان التالي هو الإجماع على وجوب اقتران الببوة بمعجزة تدل على صدق مدعيها .

وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بما يلي :

أولاً: الناظر يجد أن هناك فارقاً بين الأحكام الفرعية ، وبين العقائد والنبوات ، لأن الخطأ في الأحكام الفرعية لايوجب الكفر ، وإنما يكتفى فيها بالظن ، ولاشك أن خبر الواحد يفيده فكان حجة فيها ، أما العقائد والنبوات ، فمن أصول الدين ، والخطأ فيهما يوجب الكفر ، ومن ثم اشترط القطع في ثبوتهما .

قال الخطيب (٢) البغدادي رحمه الله : « خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبوات الدين المأخوذ على المكلفين (٣) العلم بها والقطع عليها ، والعلة في ذلك أنه إذا لم بعلم أن

<sup>(</sup>١) دهب بعص العلماء إلى القول : إن كل واحد من المحتهدين مصيب ، ودهب أنوحنيفة ومالك والتمنامعي وأكتر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين . انظر : إرشاد الفحول ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكفاية له ص ٦٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو مذهب الجمهور ، وذهب بعض الحنابلة إلى العمل بأحبار الآحاد في أصول الديانات . انطر المعتمد
 ١٠٢/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٣٥٢/٢ ، وشرح تنقيح القصول ص ٣٧٢ .

الخبر قول رسول الله عَيِّه كان أبعد من العلم بمضمونه ، فأمّا ما عدا ذلك من الأحكام التى لم يوجب علينا العلم بأن النبى عَيِّه قررها وأخبر عن الله عز وجل بها ، فإن خبر الواحد فيها مقبول ، والعمل به واجب ، ويكون ما ورد فيه شرعاً لسائر المكلفين أن يعلم به ، وذلك نحو : ما ورد في الحدود ، والكفارات ، وهلال رمضان ، وشوال ، وأحكام الطلاق ، والعتاق ، والحج ، والزكاة ، والمواريث ، والبياعات ، والطهارة ، والصلاة ، وتحريم المحظورات » .

ثانياً: أن الإخبار عن الله تعالى بدون وجود معجزة مع الخبر يفضي إلى الكذب من أجل أن يحقق المدعى مصلحة له ، وليس كذلك الإخبار عن الأحكام الفرعية .

ثالثاً: أن القطع في كل مسألة شرعية أمر متعذر بخلاف العقائد والنبوات ، فإنه يتأتى فيها القطع من الوحي والعقل وظهور المعجزات (١) .

رابعاً: أن دعوى الواحد للنبوة ، ونزول الوحى عليه من أندر الأشياء ، فإذا لم يقترن بدعواه مايو جب القطع بصدقه ، فلا يتصور حصول الظن بصدقه بل الذي يجزم به إنما هو كذبه .

الدليل الثالث: لوجاز التعبد بخبر الواحد لجاز التعبد به في نقل القرآن وهو محال.

والجواب: أن القرآن معجزة الرسول عَلَيْكَ الدالة على صدقه ، ولابد أن يكون طريق إتباته قاطعاً ، وخبر الواحد ليس بقاطع ، بخلاف أحكام الشرع فإن مايثبت منها بخبر الواحد ظنية غير قطعية .

الدليل الرابع: أن أخبار الآحاد قد تتعارض ، (٢) فلو ورد التعبد بالعمل بها لكان وارداً بالعمل بما لايمكن العمل به ضرورة التعارض ، وهو ممتنع من الشارع .

والجواب: أن التعارض بين الخبرين الظنيين لايمنع من العمل بالراجح منهما ، وبتقدير عدم الترجيح مطلقا فقد يمكن أن يقال بتخيير المجتهد بينهما على ماهو مذهب الشافعي رحمه الله . وبتقدير امتناع التخير فغايته امتناع ورود التعبد بمثل الأخبار التي لايمكن العمل بها ، ولايلزم منه امتناع ورود التعبد بما أمكن العمل بمقتضاه .

<sup>(</sup>١) انظر . دراسات في أصول الفقه للشيخ القرنشاوي ص ٢٦ ، ٢٧

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد في أصول العقه لأبي الحطاب الحسلي ٤٣/٣ ، ٤٤ ، والمعتمد في أصول الفقه ١٠٦/٢ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبعد ذكر هذين المذهبين يتضح لنا أن مذهب الجمهور القائل بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاً .هو المذهب الراجح ، لقوة مااستدل به وسلامته عما يعارضه والله أعلم .

# المبحث الثاني التعبد بخبر الواحد شرعاً

اختلف العلماء في التعبد بخبر الواحد شرعاً على مذهبين :

#### المذهب الأول:

أن التعبد بخبر الواحد شرعاً واقع ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء .

قال ابن قدامة(١) رحمه الله : « فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور » .

وقال أبو الوليد(٢) الباجي رحمه الله: « ... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء أنه يجب العمل به » .

وقال ابن النجار الحنبلي (٣) رحمه الله: « والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعاً في الأمور الدينية عندنا ، وعند أكثر العلماء » .

وقال ابن القاص الطبري<sup>(٤)</sup> رحمه الله : « لا خلاف بين أهل الفقِه في قبول خبر الآحاد ».

#### الأدلة:

استدل الجمهور على وجوب التعبد بخبر الواحد بعدة أدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر : روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ١ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٣٣٤. (٣) انظر: تسرح الكوكب المنير ٢ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن أبى أحمد المعروف بابن القاص الطبرى ، كان إمام وقته فى طبرستان ، وله مصنفات تشهد له بالفضل والعلم ، وكان كثير المواعظ ، ومات مغشياً عليه عند الوعظ والذكر تومى رحمه الله سنة ٣٣٥ هـ وقيل سنة ٣٣٦ هـ . انظر ترحمته فى : طبقات الشافعية للسكى ٣/ ٥٩ ، والبداية والنهاية ١١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات آية ٦.

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أوجب علينا بهذه الآية التثبت في خبر مَنْ عُلِمَ فسقه ، وذلك لعلة الفسق ، وهذا يعني عدم وجوب التثبت في خبر معلوم العدالة ، وعليه فمن اتصف بالعدالة قبلنا خبره ، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .

فإن قيل: إن الآية المذكورة نزلت في شأن الوليد (١) بن عقبة بـن أبي معيط حين بعثه النبي عَلَيْكُ على صدقات بني المصطلق ، فعاد وأخبر رسول الله عَلَيْكُ أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله فهم النبي عَلِيْكُ أن يغزوهم فنزلت هذه الآية تخبره بأنه غير عدل ، وعليه فلايكون في الآية حجة على مسألتنا .

فالجواب: أن الآية حجة لنا من حيث إن النبي عَيَّلَةُ قبل خبره ، وهم بغزوهم ، ومن حيث إن اللفظ أعم من سببه فلا يقتصر عليه ، لأن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب.

وإن قيل : إن الله تعالى قال : ﴿ أَن تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ وهنا يخاف في خبر الواحد العدل ، كما يخاف في خبر الفاسق .

فالجواب: أن الجهالة تصحب خبر الفاسق ، لأنه لايقوى في الظن خبره ، فأما خبر العدل فإنه يغلب على الظن صدقه ، وغلبة الظن ضرب (٢) من العلم ، لأن العلم هو ظنون تتزايد (٣) .

الدليل الثاني: ثبت عن طريق التواتر أن رسول الله عَلَيْكُ كان يرسل أمراءه، وقضاته، وسعاته إلى الأطراف، وهم آحاد لقبض الصدقات، وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع. ومن أمثلة ذلك مايلي:

١ \_ تأميره عَيِّهُ أبابكر الصديق رضي الله عنه على الموسم سنة تسع من الهجرة .

٢ \_ توليته عَلِيُّ معاذاً قبض الصدقات باليمن ، والحكم على أهلها .

٣ \_ أرسل رسول الله عَيْلَة عتاب بن أسيد إلى مكة .

٤ \_ أرسل رسول الله عَيْنَ مصعب بن عمير إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير ٤ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) العلم هو الإدراك الحازم ، والظن هو إدراك الطرف الراحح .

فمعمى أن الظن ضرب من العلم أنه مع غيره من الطنون يتوصل إلى العلم المكتسب .

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد في أصول الفقه ٣ /٥١، ٥٠.

تولیته ﷺ علی الصدقات والجبایات قیس بن عاصم ، ومالك بن نویرة ، والزبرقان ابن بدر ، وزید بن حارثة ، وعمرو بن العاص ، وأسامة بن زید ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبا عبیدة بن الجراح وغیرهم .

وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه عَيِّلَةً كان يُلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه ، ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه ، وخلت دار هجرته عَيِّلَةً عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم ، وفسد النظام والتدبير ، وذلك وَهُمٌ باطل قطعاً (١) .

فِإِن قيل : إنما أنفذ عَلِي الآحاد في أخذ الصدقات لأنه كان قد أعلمهم تفصيل الصدقات شفاهاً و بأخبار متواترة ، وإنما بعثهم لقبضها .

فالجواب: أنه عَلِيهِ لم يكن يبعثهم في الصدقات فقط بل كان في تعليمهم الدين ، والحكم بين المتخاصمين ، وتعريف وظائف الشرع .

ثم إنه لم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد ؟

إن هذا يدل على وقوع التعبد بخبر الواحد ، وكان الصحابي يقول لمن يُرْسَلُ إليهم : أمرني رسول الله عَيِّلِتُهُ بالقبض ـ مثلا ـ فكانوا يصدقونه ويمتثلون لما جاء به .

وإن قيل: مادام الأمر كذلك فيجب قبول خبر الواحد في التوحيد، وإعلام النبوة وماطريقه العلم.

فالجواب: أن هذا غلط لأنه على كان يُنْفِذُ رسله بأحكام الشريعة بعد انتسار الدعوة وإقامة الحجة ، وكيف يقول رسوله: إن رسول الله على يخبركم في الزكاة بكذا وكذا وهم لايعرفون الله ولارسوله على (٢) ؟ .

الدليل الثالث : إجماع الصحابة رضى الله عنهم . فقد ثبت عن طريق التواتر المعنوى مايدل دلالة قاطعة على قبولهم رضى الله عنهم أخبار الآحاد وتطبيقها في وقائع كثيرة لايمكن حصرها .

## من هذه الوقائع مايلي :

١ \_ جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها ، فقال لها أبوبكر :

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١/١٥١ . (٢) انظر المستصفى ١/١٥١، والعصول للباجي ص ٣٣٩.

ما لَكِ في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله على شيئاً فارجعي حتى أَسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله على ، أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مثل ماقال المغيرة فأنفذه لها أبوبكر الصديق رضى الله عنه (١) .

- ٢ ـ روى عن عمررضى الله عنه أنه قال فى قصة الجنين: أُذَكِّر الله امرأ سمع من رسول الله عني عن عمررضى الله عنه أنه قال الله عني بين جاريتين الله على الله عني بين ضرتين ـ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (٢) ، فألقت جنيناً ميتا ، فقضى فيه رسول الله عني بغرة ـ يعنى عبد أو أمة \_ فقال عمر رضى الله عنه : لولم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا (٣) .
- ٣- وروى عنه رضى الله عنه أنه كان لايرى توريث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك رضى الله عنه أن رسول الله عنى كتب إليه أن يُورَّثُ امرأة أشيم (٤) الضبابى من ديته (٥) ، فرجع عن قوله ، وتمسك بما رواه الضحاك رضى الله عنه . قال العلماء: كان عمر رضى الله عنه يرى فى أول الأمر عدم توريث المرأة من دية زوجها اعتماداً منه على القياس ، وذلك أن المقتول لاتجب ديته إلابعد موته ، وإذا مات بطل ملكه .
- ٤ وعنه رضى الله عنه أنه قال في المجوس: ما أدرى ما الذي أصنع في أمرهم ؟ وقال: أنشُدُ الله امرأ سمع فيهم شيئا إلارفعه إلينا ، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أشهدُ لسمعتُ رسول الله عَيْقَةً يقول: « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » (٦) ، فأخذ عند ذلك الجزية منهم وأقرّهم على دينهم.
- ه \_ روى عن فريعة (٧) بنت مالك بن سنان أنها جاءت رسول الله عَلِيَّةُ تسأله أن ترجع

<sup>(</sup>١) تقدم تحريحه . (٢) المسطح بكسر الميم عود الخباء المصباح المنير ٢٧٦/١

<sup>(</sup>٣) تقدم تحريحه.

<sup>(</sup>٤) أشيم الضبابى صحابى جليل ، قتل خطأ في عهده عَلِيَّة ، فأمر رسول الله عَلِيَّة الضحاك أن يورّث امرأته من ديته . الإصابة ١ / ٥٢ . .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه ١١٧/٢ وابن ماجه في سننه ٨٨٣/٢.

<sup>(</sup>٦) رواه البحاري في صحيحه ٢٠٠/٢ بلفظ قريب، وأبو داود في سنه ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٧) وربعة \_ بضم العاء وفتح الراء \_ هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

إلى أهلها في بنى خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبُد له فقتلوه ولم يكن ترك لها مسكنا تملكه ولانفقة ، فقال لها رسول الله عَلَيْكُ : « أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً (١) ، قالت : فلما كان عثمان رضى الله عنه أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته ، فاتبعه وقضى به (٢) .

وهذا يدل على قبوله رضي الله عنه خبر الواحد وتطبيقه له .

٦ ـ لما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة، بدون إنزال، أرسلوا أباموسي الأشعرى رضى الله عنه إلى السيدة عائشة رضى الله عنها، فَرَوتُ لهم عن النبي عليه عنها : « فعلته أنا ورسول الله عنها» ، وفي رواية : « فعلته أنا ورسول الله عليه فاغتسلنا » (٣).

فرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى قولها .

- ٧ \_ روى أنس رضى الله عنه قال : كنت أسقى أبا عبيدة ، وأبا طلحة ، وأبي بن كعب ، شراباً من فضيخ (٤) إذْ أتانا آت فقال : إن الخمرة قد حرمت ، فقال أبو طلحة : ياأنس ، قم إلى هذه الجرار (٥) فاكسرها فكسرتها (٦) .
- $\Lambda = 3$  عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة طافت ( $^{()}$ ) ثم حاضت ، فقال لهم : تنفر ، قالوا : لانأخذ بقولك فندع قول زيد ( $^{()}$ ) ، قال : إذا قدمتُم المدينة فاسألوا ، فقدموا المدينة فسألوا ، فكان فيمن سألوا أم سليم ، فقالت : إن صفية بنت حُيى زوج النبى عَيِّكُ حاضت ، فذكرت ذلك لرسول الله عَيِّكُ فقال : « أَحَابِسَتُنا هي ؟ » قالوا : إنها أفاضت ، قال : فلا إذن » ( $^{()}$ ) .

<sup>(</sup>١) إنما اعتدت أربعة أشهر وعشراً لأنها لم تكن حاملا.

<sup>(</sup>۲) أخرحه النسائي في سننه ١٩٩/٦ ، وأبوداود في سننه ٢٩١/٢ ، والترمذي في سننه ٤٩٩/٣ ، ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . مختار الصحاح ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) الحرار حمع جُرَّة وهي الإناء المعروف من الفخار . المصباح النير ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة ١٥٧٠/٣ و ١٥٧١.

<sup>(</sup>٧) أي طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن.

<sup>(</sup>٨) كان زيد بن ثابت رصى الله عنه يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف ، أي طواف الوداع .

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ قريب ٥٥٥/١ ، وأبو داود في سننه ٢٠٨/٢ ىلفظ قريب ، وابن ماجه في سننه ١٠٢١/٢ ، للفظ قريب ، والترمذي في سننه ٢٧١/٣ بلفظ قريب ، والطحاوي في تسرح معامي الآثار ٢٣٣/٢ .

ومثل هذه الأخبار كثير وكثير ، و كلها تدل على إجماعهم رضى الله عنهم على التعبد بخبر الواحد شرعاً .

فإن قيل : لعلهم عملوا بأخبار الآحاد لوجود قرائن أو أخبار أخرى صاحبتها ، أو ظوّاهر ومقاييس وأسباب قارنتها ، ولم يعملوا بالأخبار بمجردها فقط .

قلنا: إن ما روى عن الصحابة رضى الله عنهم في تطبيقهم لأخبار الآحاد يدل على أنهم عملوا بها بمجردها.

فعمر رضى الله عنه حين أخبره حمل بن مالك بقضاء النبي عَلِيَّةً في الجنين بغرة لم يسعه إلا أن يقول: لو لا هذا لقضينا بغيره.

وهذا يدل على أنه ترك رأية لمجرد الخبر ، فيكون الخبر بمجرّده مستقلاً بالمنع ، وليس فيه ذكر قرينة والاغيرها .

وكذلك ما روى عنه في شأن توريث المرأة من دية زوجها ، وكذا في شأن أخذ الجزية من المجوس وغير ذلك .

وأيضا ما روى عن عثمان في خبر فريعة بنت مالك، وما روى عن الصحابة بشأن الغسل في المجامعة بدون إنزال ، ومثل ذلك كثير ، وكله يدل على أنهم رضى الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويطبقونه ، ولاينظرون البتة إلى مصاحبة قرائن له .

وإن قيل: إن ما ذكرتموه من إجماع الصحابة على قبول أحبار الآحاد وتطبيقها يتعارض مع ما روى عنهم في ردها ، وعدم العمل بها في قضايا كثيرة منها مايلي :

۱ - روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْهُ انصرف من اثنتين ، فقال ذو اليدين (١): أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «أصدق ذو اليدين ؟ » - وفي رواية: «أحق ما يقول ذو اليدين ؟ » - فقال الناس: نعم ، فقام رسول الله عَلِيهُ فصلى اثنتين أخريين » (٢).

فالنبي ﷺ لم يقبل خبر ذي اليدين وحده .

<sup>(</sup>١) هو الخرىاق بن عمرو من بنى سليم ، يقال له ذو اليدين ؛ لأنه كان فى يديه طول ، عاش بعده عليلة زماما وروى عــه التابعوں . الإصابة ٨٩/١ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى فى صحيحه ۲۱۲/۱ ، ومسلم فى صحيحه ٤٠٣/١ ، وأبو داود فى سننه ٢٣١/١ ، وابن ماحه ٢٨٣/١ ، والنسائى ١٧/٣

روى أبو سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: استأذن أبو موسى رضى الله عنه فقال السلام عليكم أأدخل? فقال عمر رضى الله عنه: واحدة ، ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر رضى الله عنه: ثلاث ، ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر رضى الله عنه: ثلاث ، ثم رجع ، فقال عمر رضى الله عنه الله عنه للبواب: ما صنع؟ قال: رجع ، قال رضى الله عنه: علي به . فلما جاءه قال: ما هذا الذى صنعت؟ قال: السنة . قال: والله لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بك ، قال: فأتانا و نحن رفقة من الأنصار ، فقال: يامعشر الأنصار ، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله عنه ؟ قال: فجعل القوم يماز حونه ، قال أبو سعيد: ثم ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع » ؟ قال: فجعل القوم يماز حونه ، قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسى فقلت: فما أصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فأنا شريكك ، قال: فأتى عمر \_ رضى الله عنه \_ فأخبره بذلك ، فقال عمر رضى الله عنه: ما كنت علمت بهذا (¹) .

فعمر رضى الله وقد ذكرتم عنه عمله بخبر الواحد روى عنه في هذا الحديث ما يدل على عدم قبوله له .

٣ \_ لم يقبل الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة .

٤ ــ روى علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض
 لها ولم يدخل بها حتى مات .

فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط (٢) ، وعليها العدة ، ولها الميراث .

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله عَلَيْكُه في بروع (٢) بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها (٤) ابن مسعود رضى الله عنه . وقد ردّ على كرم الله وجهه هذا الخبر وقال: « لاندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقيبه » .

<sup>(</sup>١) أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الآداب ١٦٩٤/٣ ، ١٦٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) لاوكس بهتج فسكون \_ أى لانقص ، ولاشطط \_ بهتحتين \_ أى لازيادة عليه . انظر : المصباح المنير ٢٠٠/٢ ،
 ومختار الصحاح ص ٣٣٧ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) بروع ــ بكسر الباء وجوّز فتحها ــ وقيل الكسر عند أهل الحديث والفتح عند أهل اللغة أتسهر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في سننه ١٢١/٦ .

وكان رضى الله عنه يفتى بأن لا مهرلها ، استناداً إلى قياس هذه الواقعة على الواقعة التي بيّن القرآن الكريم حكمها في قوله تعالى :

﴿ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾ (١).

فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للمطلقة قبل الدخول التى لم يسم لها شيئا ، سوى المتعة ، فقاس كرم الله وجهه الفرقة بسبب الوفاة على الفرقة بسبب الطلاق وقدم القياس على حديث معقل بن سنان .

فهذه الأخبار وغيرها تدل على ترك الصحابة العمل بأخبار الآحاد ، وعليه فتكون متعارضة مع ما ذكر تموه عنهم من الإجماع على قبولها والعمل بها .

والجواب من وجهين:

الأول: أن ماذكرتموه حجة عليكم وليس حجة لكم ، فإنهم رضى الله عمهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوى له ، ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولاخرج عن رتبة الآحاد.

فانضمام محمد بن مسلمة إلى المغيرة لم يجعل حديث الجدة ينتقل من خبر آحاد إلى خبر متواتر ، وكذلك انضمام أبى سعيد إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهم جميعا لم ينقل الحديث إلى رتبة المتواتر .

الثاني : أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم :

فَتَوَقُفُ النبِي عَلِيلَةً في خبر ذي اليدين لم يكن لأنه خبر واحد ، وإنما لظنه أنه غلط في هذا القول لأن الناس خلفه عَلِيلَةً كانوا كثيرين وفيهم من هو أضبط لأفعال الصلاة من ذي اليدين ، وأحرص على كمالها ورفع النقص عنها ، فكان تنبيهه لوقوع النقص فيها دونهم بعيداً في العادة ، فلذلك توقف فيه النبي عَلِيلَةً حتى وافقه الناس .

وأما أبوبكر رضى الله عنه فلم يردّ خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول آخر ، وليس في الحديث ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد .

وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣٦.

وقد صرح رضي الله عنه بذلك حين قال لأبي موسى رضي الله عنه:

إنى لم أتهمك ولكني خشيت أنَّ يتقوَّل الناس على رسول الله عَيْكُم.

وأما على كرم الله وجهه فلم يردّ خبر معقل بن سنان لكونه خبر آحاد ، وإنما لعدم ثقته في الراوى .

ولقد ثبت عنه كرم الله وجهه قبول أخبار الآحاد والعمل بها وهو القائل: كنت إذا سمعت (١) من رسول الله على حديثا نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني ، وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته ، وحدثني أبوبكر وصدق أبوبكر أن النبي على قال: «ما من عبد يذنب فيتوضأ ، ثم يصلي ركعتين ، ويستغفر الله ، إلاغفر الله له ».

الدليل الرابع : قياس الرواية على (٢) الفتوى والشبهادة ، بجامع تحصيل المصلحة المظنونة ، أو دفع المفسدة المظنونة في كل .

و لما كان خبر الواحد العدل واجب القبول فيهما إجماعاً ، وجب قبوله في الرواية كذلك.

وقد اعترض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق ؟ لأن الفتوى والشهادة تقتضيان حكماً خاصاً ببعض الناس وهو المستفتى والمشهود له أو عليه ، أما الرواية فتقتضى حكماً عاماً لكل الناس ، ولايلزم من وجوب العمل بالظن في حق الواحد وجوبه في حق الناس جميعا ، إذ الظن يخطئ ويصيب ، وعدم الإصابة في حق الجميع أكثر خطراً من الواحد .

وهذا الاعتراض مرفوض ؛ لأن شرعية أصل الفتوى لاتختص بالمستفتى بل تعم المستفتى وغيره ، لأن اتباع الظن فيها لا يختص بمسألة ولاشخص فلا فارق بينهما .

#### المذهب الثاني:

لايجوز التعبد بخبر الواحد شرعاً .

وهذا المذهب لجماهير القدرية ومن تابعهم (٣) من أهل الظاهر كالقاشاني (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماحه في سننه ٢/١٤ ؟ ، قال السىدى : الحديث قد رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) انظر : دراسات في أصول الفقه لفضيلة الشيخ القرنشاوي ص ٣٤، ٣٥

<sup>(</sup>٣) انظر : المستصفى ١٤٨/١ ، والتمهيد لأمي الخطاب ٤٦/٣ ، وروضة الناظر بتسرح نزهة الخاطر ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٤) القاشاني هو أبو بكر بن إسحق ، له عدة مصنفات . الفهرست ص ٣٠٠ .

قال الغزالي رحمه الله (١): « ... وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاشاني بتحريم العمل به سمعاً » .

وقال الآمدى رحمه الله (٢): « الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به: فمنهم من نفاه كالقاشاني ، والرافضة ، وابن داود ، ومنهم من أثبته » .

#### الأدلة:

استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ ولا تقف ماليس لك بــه علــم ﴾ (7)، وقال سبحانه: ﴿ إِن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ (3)، وقال سبحانه: ﴿ وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ﴾ (9).

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع ماليس بعلم كما فى الآيتين الأولى والثالثة ، كما ذم سبحانه الذين يتبعون الظن ، ولاشك أن كلا من النهى عن اتباع: ماليس بعلم والذم الذى يستحقه من يتبع الظن يفيد التحريم ، ومعلوم أن خبر الواحد يفيد الظن فيكون العمل به حراماً .

وقدردٌ الجمهور هذا الاستدلال بمايلي :

أولاً: إن ما ذكرتموه يعود عليكم أيضا ، لأن إنكاركم العمل بخبر الواحد قول تفي الدين بغير علم .

ثانياً: أننا لانسلم أنه قول بغير علم ، بل هو معلوم بفعل الرسول عَلِيَّةً وإجماع الصحابة.

أضف إلى ذلك أن العلم فى اللغة هو مطلق الإدراك الذى يشمل الظن والقطع ، وقد يطلق العلم فى القرآن الكريم على الظن كما فى قوله سبحانه: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١٤٨/١. (٢) انظر: الإحكام ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٣٦ . (٤) سورة النجم آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية ٣٣. (٦) سورة الممتحنة آية ١٠.

فمعنى (علمتموهن): أى ظننتم إيمانهن ؛ لأن الإيمان عمل قلبي لايمكن لأحد من البشر الاطلاع عليه.

ولما كان ابن حزم الظاهرى رحمه الله من القائلين بإفادة خبر الواحد العلم ذكر مذهب المنكرين للتعبد بخبر الواحد بقوله (١): «وأقوى ما شغب به من أنكر قبول خبر الواحد أن نزع بقول الله تعالى: ﴿ ولا تقف ماليس لك به علم ﴾ (٢) ، وهذه الآية حجة لنا عليهم في هذه المسألة لأنا لم نقف ماليس لنا به علم ، بل ما قد صح لنا به العلم ، وقام البرهان على وجوب قبوله ، وصح العلم بلزوم اتباعه والعمل به فسقط اعتراضهم بهذه الآية ».

الدليل الثاني : إن الراوى يجوز عليه الكذب أو الغلط مع احتمال صدقه ، وعليه فلا نقطع بثبوت الخبر عن رسول الله عليه .

والجواب: أن احتمال الصدق والكذب وإن كان قائماً وكذا احتمال الخطأ والصواب ، إلا أننا نرجح جانب الصدق على جانب الكذب ، والصواب على الخطأ مادامت الشروط متوافرة في الراوى (٣) .

الدليل الثالث : أن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّاكَافَةَ لَلْنَاسَ بَشْيِراً ﴾ (٤) .

وجه الاستدلال: أن هذه الآية الكريمة تدل على أنه ﷺ مرسل إلى الناس كافة ، فوجب عليه أن يخاطب بشرعه جميعهم ، وذلك يقتضى نقل جميعهم أومن يتواتر الخبر بنقله.

فما روى عن طريق الآحاد ليس من شرعه (°).

والجواب: أنه لا يختلف اثنان في أنه عَلَيْهُ مرسل إلى الناس جميعا ، لكن لم لايكون مرسلاً إلى كافة الناس وإن بين شرعه لبعضها عن طريق الآحاد ؟

فإن قالوا : لجواز أن لا يصل إليهم شرعه إذا أودعه آحاد الناس .

قيل : ولم لايجوز أن يلزمهم شرعه بشرط أن يبلعهم ، كما يلزم شرعه مَنْ بَعُدَ عنه \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام له ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر : مكانة السنة في الإسلام للدكتور محمد أبوزهو ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ آية ٢٨ (٥) انظر : المعتمد في أصول الفقه ٢٦/٢

من أهل عصره إذا بلغهم؟ ولا يلزمهم قبل أن يبلغهم .

وبعد ذكر هذين المذهبين يتضح لنا أن مذهب الجمهور القائل بالتعبد بخبر الواحد شرعاً هو المذهب الراجح ، الذي تستريح إليه النفس لقوة أدلته ، وسلامتها عن المعارض والله أعلم .

الفصل السابع شروط العمل بخبر الواحد المبحث الأول مايتعلق بالراوى المطلب الأول شروط الراوى المتفق عليها

يشترط في الراوي الذي يقبل خبره أربعة شروط هي :

## الشرط الأول: الإسلام:

فلا تقبل رواية الكافر باتفاق العلماء جميعا ، لأنه متهم في الدين ، ومن ثم فلا يؤتمن عليه في خبر ديني كالرواية والإخبار عن جهة القبلة ، حتى إنه لا يستدل بمحاريب الكفار ، ولا يقبل خبره في وقت الصلاة وطهارة موضعها ، وطهارة الماء ، ووقت السحور والإفطار .

فالكافر سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غيرهما خسيس دنى، ومنصب الرواية منصب شريف يجب أن يُصان ويُنزَّه عن خسَّة الكافر ودناءته، قال تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا المتولوا قوماً غضب الله عليهم ﴾ (١). وقال سبحانه: ﴿ يأيها الذين آمنوا الاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ﴾ (١) أى لاتتولوهم فى الدين ، ولاشك أن هذه الفروع المذكورة من الدين .

وقال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تستضيئوا بنار المشركين » (٣) ، قال ابن الأثير (٤) : « أي لا تستشيروهم ولا تأخذوا آراءهم ، جعل الضوء مثلا للرأى عند الحيرة » .

قال الرازى (°) رحمه الله: «الكافر الذي لايكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته سواء عُلِم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم ».

<sup>(</sup>۱) سورة المتحمة آية ۱۳. (۲) سورة المعتحمة آية ۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الزينة ١٧٧/٨ ، وأحمد في المسند ٩٩/٣ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٧/٣ .

وقال أبوالخطاب (١) الحنبلي رحمه الله: « فأما الإسلام فمعتبر بالإجماع ، لأن الكافر لا يتحرج من الكذب على الرسول عَيْلِيَّةً وتحريف دينه ».

## الشرط الثاني: أن يكون من أهل قبلتنا:

وقال الإسنوى (٢) رحمه الله: « الشرط الثانى من شرائط المخبر \_ الراوى \_ أن يكون من أهل قبلتنا ، فلا تقبل رواية الكافر المخالف في الملة ، وهو المخالف في الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني إجماعاً ».

هذا ويجب التنبيه هنا على نقطة مهمة للغاية وهى : هل المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم (٣) وغيره تقبل روايته أم لا ؟

الحق أن العلماء اختلفوا في قبول روايته على مذهبين :

#### المذهب الأول:

لاتقبل روايته لأنه كالكافر الأصلى والفاسق . وهذا المذهب منسوب إلى القاضى أبى بكر الباقلانى والقاضى عبدالجبار ونقله الآمدى (٤) عن الأكثرين ، وجزم به ابن الحاجب (٥) ومن قبله الغزالي (٢) رحمه الله .

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :

أولاً: قال الله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبَأَ فَتَبَيْنُوا أَنْ تَصَيِّبُوا قوماً بجهالة ﴾ (٧).

وجه الدلالة من الآية : أن الله عز وجل أمر بالتثبت عند سماع نبأ الفاسق ، وهذا الكافر المتأول فاسق فوجب التثبت عند خبره .

ثانياً: انعقد الإجماع على عدم قبول رواية الكافر الأصلى الذي لايكون من أهل القبلة ، فيقاس عليه هذا الكافر بجامع أن قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل المسلمين ، وهذا منصب شريف والكفر يقتضى الإذلال وبينهما منافاة . أقصى مافى الباب أن يقال : هذا الكافر جاهل لكونه كافراً لكنه لا يصلح عذراً .

<sup>(</sup>١) انظر :التمهيد في أصول الفقه ١٠٦/٣ . (٢) انظر : نهاية السول ٢٤٢/٢

<sup>(</sup>٣) المجسم : هو من يقول بأن الله جسم . (٤) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ١٢٦١/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر . منتهي الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ١/١٥٧. (٧) سورة الححرات آيه ٦.

#### المذهب الثاني:

إن كان مذهبه جواز الكذب لاتقبلُ روايتُة وإلا قُبِلت . وهذا مذهب أبى الحسين البصرى (١) والفخر الرازى رحمهما الله .

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على ماذهبوا إليه بأن المقتضى للعمل بالرواية قائم ولا معارض فوجب العمل بها .

بيان أن المقتضى قائم: أن اعتقاده لحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليه ، فيحصل ظن الصدق فيجب العمل بها .

وبيان أنه لا معارض : أنهم أجمعوا على أن الكافر الذى ليس من أهل القبلة لاتقبل روايته وذلك الكفر مُنتَف هنا.

وقد أجاب أصحاب هذا المذهب على ما استدل به أصحاب المذهب الأول بما يلي :

أولاً: بالنسبة للآية: أن اسم الفاسق في العرف مختص بالمسلم المقدم على الكبيرة، أومن يُصِر على الصغيرة، وعليه فلا يكون الكافر المتأول فاسقاً، ومن ثم فتقبل روايته.

وإن سلمنا بدخول الكافر تحت وصف الفسق المذكور في الآية فيتعارض ذلك مع قوله عَيِّلَةً : « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » (٢) .

فمادام الكافر المتأول ظاهر الصدق فإن روايته تُقبل.

وقدرُد هذا الكلام من قبل أصحاب المذهب الأول بأن اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم ممنوع ، وإن كان ذلك عرفاً للمتأخرين من الفقهاء وكلام الشارع إنما يُنزَّلُ على عرفه لاعلى ماصار عرفاً للفقهاء . كيف وأن حمل الآية على الفاسق المسلم ممايوهم قبول خبر الفاسق الكافر على الإطلاق نظراً إلى قضية المفهوم وهو خلاف الإجماع .

هذا والعمل بالآية أولى من الحديث لتواترها دونه ولخصوصها بالفاسق، وعمومه إِيَّاهُ وغيره ودلالة الخاص على مايتناوله أظهر .

<sup>(</sup>١) انظر : المعتمد ٢/ ١٣٥ ، المحصول حـ٢ ق ١ ص ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رحمه الله: « هذا الحديث كثيراً مايلهج به أهل الأصول ، ولم أقف له على سند ، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه » .

ثم قال ابن كثير: « يؤخذ معناه من حديث أم سلمة رضى الله عنها في الصحيحين، ولقد رأيت في الأم للشافعي رحمه الله بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضى الله عنها فأخبر على أنه إنما يحكم بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله فظن بعض من رأى كلامه أن هذا حديث لحز وإنما هو كلام الشافعي رحمه الله استنبطه من الحديث الآخر». انظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير ص ١٧٤.

ثانياً: بالنسة للقياس: لايجوز قياس الكافر المتأول على الكافر الأصلى ؛ لأن الكفر الذي يخرج عن الملة أعظم بكثير من كفر صاحب التأويل.

وهذا الكلام مردود أيضا حيث إن الأحوط هو عدم قبول روايته .

قال الشوكاني (١) رحمه الله بعد أن ساق أدلة المذهبين السابقين: « والحاصل أنه إن عُلِم من مذهب المبتدع جواز الكذب مطلقاً لم تقبل روايته قطعاً ، وان عُلِم من مذهبه جوازه في أمر خاص ، كالكذب فيما يتعلق بنصرة مذهبه ، أوالكذب فيما هو ترغيب في طاعة أو ترهيب عن معصية .

فقال الجمهور \_ ومنهم القاضيان أبو بكر وعبد الجبار ، والغزالي ، والآمدى \_ : لا يقبل قياساً على الفاسق بل هو أولى (٢) .

وقال أبوالحسين البصرى: يُقْبلُ. وهو رأى الجويني وأتباعه (٣).

والحق عدم القبول مطلقا في الأول ، وعدم قبوله في ذلك الأمر الخاص في الثاني ، ولافرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر ببدعته ، وبين المبتدع الذي لايكفر ببدعته .

وأما إذا كان المبتدع لايستجيز الكذب فاختلفوا فيه على أقوال:

الأول: ردّ روايته مطلقا، لأنه قد فسق ببدعته فهو كالفاسق يفعل المعصية وبه قال القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبوإسحق الشيرازي (٤).

القول الثاني : أنه يقبل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وابن أبي ليلي والثوري وأبي يوسف .

القول الثالث : أنه إن كان داعيةً إلى بدعته لم يُقبل وإلا قبل وحكاه القاضى عبدالوهاب في الملخص عن مالك ، وبه جزم سليم . قال القاضى عياض : « وهذا يحتمل أنه إذا لم يَدْعُ يُقْبِلُ، ويحتمل أنه لايقبل مطلقا » .

والحق أنه لايقبل فيما يدعو إلى بدعته ويقويها لا في غير ذلك.

قال الخطيب (°): « وهو مذهب أحمد رحمه الله » .

ونسبه ابن الصلاح (٦) إلى الأكثرين . قال : « و هو أعدل المذاهب وأولاها » .

<sup>(</sup>١) انظر : إرشاد الفحول ص ٥١ . (٢) انظر : المستصفى ٥١/١٥ ، والإحكام ٢٦١/١ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الفحول ص ٥٠ . (٤) انظر : اللمع ص ٧٦ . (٥) انظر : الكفاية ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٥٤ .

وفى الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجاً واستشهاداً ، كعمران بن حطان ، وداود بن الحصين وغيرهما .

ونقل أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات الإجماع على ذلك .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: « جعل بعض المتأخرين من أهل الحديث هذا المذهب متفقاً عليه ، وليس كما قال » .

وقال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام: « الخلاف إنما هو في غير الداعية أما الداعية فهو ساقط عند الجميع».

قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: « الخلاف في الداعية بمعنى أنه يظهر بدعته ، بمعنى حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه » .

#### الشرط الثالث: التكليف:

المراد بالتكليف هنا: البلوع والعقل.

وقد قال العلماء إن الصبي نوعان :

۱ \_ غیر ممیز .

۲ \_ مميز .

فغير المميز لاتقبل روايته اتفاقا ، وكذا المجنون ، وذلك لتمكن الخلل في روايتهما (١) .

أما الصبى المميز ففي قبول روايته مذهبان:

#### المذهب الأول : مذهب الجمهور :

يرى جمهور العلماء أن رواية الصبى المميز غير مقبولة ، لأنه لايمنعه عن الكذب خشية من الله ولا خوف منه لعلمه أنه غير معاقب ، وعليه فهو أكثر جرأة على الكذب من البالغ الفاسق ، ومن ثم كان أولى برد روايته منه .

قال الإمام الرازي (٢) رحمه الله تعالى : « رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه :

الأول : أن رواية الفاسق لاتقبل فأولى أن لاتقبل رواية الصبي ، فإن الفاسق يخاف الله

<sup>(</sup>١) انظر المنخول ص ٢٥٧ و مهاية السول ٢٤١/٢ . ﴿ ٢) انظر : المحصول حـ ٢ق ١ ص ٥٦٤ ، ٥٦٥ .

تعالى والصبى لايخاف الله تعالى البتة .

الثانسى: أنه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية . الثالث : الصبى إن لم يكن مميزاً لا يمكنه الاحتراز عن الخلل ، وإن كان مميزاً عُلِم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب » .

وقال أبو الخطاب <sup>(۱)</sup> الحنبلى رحمه الله تعالى : «... فأما اعتبار بلوغه ،فلأن غير البالغ لارغبة له فى الصدق ولاخوف عليه من الكذب ، لأن القلم عنه مرفوع ، والإثم فى حقه مأمون ، فحاله دون حال الفاسق لأن الفاسق يرجو الثواب ، ويخاف العقاب ، ولأنا لانقبل خبر الصبى على نفسه وهو إقراره ، فلأن لايقبل إقراره على الرسول على أولى .

#### المذهب الثاني:

وهو لبعض الأصوليين ، حيث قالوا بقبول رواية الصبى المميز قياساً على قبول خبره . في الطهارة ، ولذلك صح الاقتداء به .

قال الإسنوى رحمه الله تعالى : « استدل الخصم بأنه لولم يقبل خبره لم يصح الاقتداء به في الصلاة اعتماداً على إخباره بأنه متطهر لكنه يصح فدل على قبول خبره .

وقد أجاب الجمهور على هذا بأن صحة الاقتداء ليست مستندة إلى قبول إحباره بطهره ، بل لكونها غير متوقفة على طهاره الإمام ، لأن المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحث صلاته ، وإن تبين بعد ذلك أن الإمام لم يكن متطهراً (٢).

أما الرواية فيشترط فيها صحة السماع ، وهذا الشرط غير موجود في الصبي » .

وهذا الخلاف فى قبول رواية الصبى خاص بما إذا تحمل الحديثُ وهو صبى وأداه أيضا قبل البلوع .

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد في أصول الفقة ٣/ ١٠٦.

 <sup>(</sup>٢) هذا الحكم عند السادة الشافعية ، لأن صلاة المأموم عندهم غير متعلقة بصلاة الإمام ، بخلاف السادة الحنفية الذين يرون تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام يعنى تفسد بفسادها وتجوز بجوازها .

<sup>،</sup> فالطاهر إذا اقتدى بالجنب أو بالحَدث وهو لايشعر تجوز صلاته ولاتجوزصلاة الإمام عند الشافعي رحمه الله . وعند الحنمية لاتجوز صلاة المأموم أيصا لتعلقها بصلاة الإمام .

انظر : تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ص ٧٠، ٧١.

أما إن تحمل الصبى الحديث فى وقت الصبا وأداه بعد البلوغ فلا شك أن روايته مقبولة ، وذلك إذا توافرت فيه بقية الشروط وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول: أن الصحابة رضى الله عنهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والحسن والنعمان بن بشير وأنس ومحمود بن الربيع (١) وغيرهم من صغار الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه في زمن الصبا وما تحملوه بعد البلوغ.

قال أبو الوليد الباجى رحمه الله: «ولم ينقل عن واحد منهم رد مديث واحد من هؤلاء ، ولوكان منهم رد دلك لَنُقِل في مستقر العادة » (٢).

السبب الثاني : أن شهادة الصبى لما تحمله في زمن الصبا مقبولة بعد البلوغ ، فتقاس عليها الرواية بجامع أن كلامنهما خبر .

السبب الثالث: أن صحابة رسول الله على ومن بعدهم من التابعين وتابعى التابعين كانوا يحضرون الصبيان مجالس الحديث ولم ينكر ذلك أحد فلو كانت روايتهم بعد البلوغ لما تحملوه قبله غير مقبولة لما كان لحضورهم مجالس العلم فائدة (٣).

قال الشوكاني (٤) رحمه الله تعالى : « وكذا لوتحمل وهو فاسق أو كافر ثم روى وهو عدل مسلم ، ولاأعرف خلافاً في عدم قبول رواية المجنون في حال جنونه .

أما لوسمع في حال جنونه ثم أفاق فلا يصح ذلك ، لأنه وقت الجنون غير ضابط».

<sup>(</sup>١) محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي سكن المدينة وتوفي سنة ٩٩ هـ وقد روى حديث أن السبي ﷺ مج في فيه مجة وهو ابن خمس سنين . [صحيح المخاري ٢١١٧/٤] وقد اعتمد العلماء روايته .

انظر: ترجمته في: الإصابة ٣٨٦/٣ ، وشذرات الذهب ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الفحول ص ٥٠، وأصول الشيخ زهير ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع الأول السابق .

الشرط الرابع: الضبط:

الضبط في اللغة: الحزم (١).

وفى الاصطلاح: صرف الهمة إلى سماع الكلام لئلا يفوت منه ثسيء، وفهم معناه الذي قصدبه مع حفظ الكلام والثبات على الحفظ إلى حين الأداء (٢).

أنواعالضبط <sup>(٣)</sup> :

الضبط نوعان:

النوع الأول: ضبط صدر، وذلك إذا كان الراوى يروى من حفظه ويلزمه أن يكون حافظا.

النوع الثانى: ضبط كتاب ، وذلك إذا كان الراوى يروى من كتابه ، ويلزمه أن يكون مخافظا على كتابه من وقت أن سمع فيه إلى أن يؤدى منه ، آمناً عليه من أن يصيبه التغيير والتبديل .

قال فضيلة الشيخ (٤) إبراهيم الشهاوى رحمه الله: « وهذا كله فيمن يلتزم في روايته أن يروى باللفظ الذي سمعه ، فإن كان الراوى يروى بالمعنى اشترط فيه شرط زائد ، وهو أن يكون عالماً بوضع الألفاظ ودلالتها على معانيها بحيث يأمن على نفسه من أن يضع لفظاً في مكان لفظ فيتغير المعنى » .

## مايعرف به الضبط:

يعرف الضبط بواحد مما يلي:

١ - موافقة الراوى الثقات المتقنين غالباً. فالراوى إن وافق الثقات المتقنين الضابطين غالباً
 ولومن حيث المعنى فضابط ، وإلافهو غير ضابط ولايحتج بحديثه مع ملاحظة أنه
 لاتضر مخالفته النادرة لهم (°).

 ٢ ــ الشهرة والاستفاضة عند أهل العلم بناء على معرفتهم واطلاعهم على مروياته أومعظمها.

(٢) انظر : تسهيل الوصول ص ١٤٩.

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: توضيع الأفكار ١١٩/٢ ، ومصطلح الشهاوي ص ٥٥ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : مصطلح الحديث له ص ٥٥ . (٥) انظر : تدريب الراوي ٣٠٤/١ .

#### أحوال الراوى بالنسبة للضبط:

يلاحظ أن للراوى أحوالاً ثلاثة هي:

الحال الأول: إن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول ، إلا فيما علم أنه أخطأ فيه . الحال الثاني : إن غلب خطؤه على حفظه فمردود ، إلا فيما علم أنه لم يخطئ فيه . الحال الثالث : إن استوى حفظه مع خطئه فخلاف بين العلماء :

قال القاضي عبدالجبار : « يقبل لأن جهة التصديق راجحة في خبره لعقله ودينه » .

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي رحمه الله: « إنه يرد» .

جاء في (١) اللمع : « فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ ، فما يرويه في حال تيقظه مقبول ، وإن روى عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يُعملُ به » .

وقال الإمام فخر الدين الرازي (٢) رحمه الله : « . . وأما إذا استوى الذِّكر والسهولم يترجح أنه ماسها » .

وقيل : يُقبلُ خبره إذا كان مفسراً ، وهو أن يذكر مَنْ روى عنه ، ويعيّن وقت السماع منه وما أشبه ذلك وإلافلا يُقبل .

وبه قال القاضي حسين ، وحكاه الجويني عن الإمام الشافعي رحمه الله في الشهادة ففي الرواية أولى .

#### فائدة:

قال الشوكاني (٣) رحمه الله تعالى : « أطلق جماعة من المصنفين في علوم الحديث أن الراوى إن كان تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة فحديثه من قسم الصحيح .

وإن خَفَّ ضبطه فحديثه من قسم الحسن.

و إن كُثر غلطه فحديثه من قسم الضعيف.

ولابد من تقييد هذا بما إذا لم يعلم بأنه لم يخطئ فيما رواه .

<sup>(</sup>١) انظر : اللمع في أصول الفقه للسيرازي ص ٧٦ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٩٣ . (٣) انظر: إرتباد الفحول ص ٥٥ .

الشرط الخامس: العدالة:

العدالة في اللغة: الاستقامة. يقال طريق عدل: أى (١) مستقيم. وهي مصدر عدل \_ بالضم \_ يقال : عدل فلان عدالة وعدولة فهو عدل أى رضا ، والعدل يطلق على الواحد وغيره . يقال: هو عدل وهما عدل وهم عدل ، ويجوز أن يطابق فيقال: هما عدلان ، وهم عدول وقد يطابق في التأنيث فيقال: امرأة عدلة .

وأما العدل الذي هو ضد الجور فهو مصدر قولك : عدل في الأمر فهو عادل .

وفى الاصطلاح: ملكة فى النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة (٢). شرح التعريف: قوله (ملكة فى النفس): يعنى هيئة راسخة فيها، وقوله (تمنعها): أى تمنع النفس، وقوله (اقتراف الكبائر): اقتراف الذنب: فعله. يقال قارفت الشيء مقارفة وقرافاً بمعنى قاربته (٣).

والكبائر تقابل الصغائر عندالجمهور الذين يقسمون المعصية إلى كبيرة وصغيرة . وقد اختلفوا في الكبائر : هل تُعرفُ بالحدّ أو لاتُعرفُ إلابالعدد ؟

فقال الجمهور : إنها تعرف بالحد ، ثم اختلفوا في ذلك :

فقيل: إنها المعاصي الموجبة للحد، وقيل: هي مايلحق صاحبها وعيد شديدا.

وقيل: مايشعر بقلة اكتراث صاحبها بالدين. (٤) .

وقيل: ما كان فيه مفسدة.

وقال الجويني رحمه الله: « مانص الكتاب على تحريمه أووجب في حقه حدّ » .

وقيل: ماورد الوعيد عليه مع الحد أولفظ يفيد الكبر.

وقال جماعة : إنها لا تعرف إلا بالعدد ، ثم اختلفوا : هل تنحصر في عدد معين أم لا ؟

فقيل : هي سبع ، وقيل : تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : اثنتا عشرة ، وقيل : أربع

(١) انظر : المصباح المبير ٣٩٦/٢ ٣٩٧ ، مختار الصحاح ص ٤١٧ .

(٢) انظر: نهاية السول ٢٤٨/٢ ، والإبهاج ٣١٤/٢ . (٣) انظر: المصباح المير ٩٩/٢ .

(٤) قلة الاكتراث يعني عدم المبالاة . مختار الصحاح ص ٥٥٦ .

عشرة ، وقيل: ست وثلاثون ، وقيل: سبعون .

المهم من الكبائر المنصوص عليها : القتل ، وشرب الخمر ، والزنا ، والسرقة ، والقذف وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم .

وقوله (والرذائل المباحة): قال البدخشي (١): «قوله: (والرذائل المباحة) يفيد فائدة قيد المروءة في كلام الحجة، إذ هي الأمور القادحة كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، والإفراط في المزاح، واللعب بالحمام، والحرف الدنيئة ممن لا يليق به ولاضرورة، والضابط أن كل مالا يؤمن معه جرأته على الكذب يقدح في الرواية ومالافلاً».

وقال الإسنوى (٢) شارحاً تعريف البيضاوى للعدالة: «.. وأما الرذائل فأشاربها إلى المحافظة على المروءة ، وهي أن يسير سيرة أمثاله في زمانه ومكانه ، فلولبس الفقيه القباء أو الجندى الجبة والطيلسان ردت روايته وشهادته ».

والمتأمل في كتب الأصول وغيرها يجد أن العلماء قد نصوا على ذكر المروءة صراحة في تعريف العدالة:

قال فخر الدين الرازي (٣) رحمه الله : « العدالة : هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا ، حتى تحصل ثقة النفس بصدقه » .

وقال ابن الحاجب <sup>(٤)</sup> رحمه الله تعالى : « العدالة : هي هيئة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة » .

وقال الحافظ ابن حجر (°) رحمه الله : « المراد بالعدل : مُنْ له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة » .

على أن هناك من العلماء مَنْ يعترض على إدخال المروءة في حد العدالة ، لأن جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح البدخشي ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢٤٨/٢. (٣) انظر: المحصول ح ٢ ق ١ ص ٧١ه

<sup>(</sup>٤) انظر : منتهى الوصول والأمل ص ٧٧ . (٥) انظر : انظر : نرهة النظر ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر : توجيه النظر ص ٢٨ .

والحق ماذكره القاضي الماوردي رحمه الله حيث قال : « المروءة على ثلاثة أضرب :

١- ضرب شرط في العدالة ، وهو مجانبة ماسخف من الكلام المؤدى إلى الضحك
 وترك ماقبح من الفعل الذي يلهوبه أو يستقبح .

فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة وارتكابها مُفسيق.

٢ ـ ضرب لا يكون شرطا فيها وهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه.

٣\_ ضرب مُخْتَلَفُ فيه وهو على ضربين:

أ\_عادات . ب\_صنائع .

فأما العادات فهو أن يقتدى فيها بأهل الصيانة دون أهل الدلة في أكله وملبسه وتصرفه ، فلا يتعرى في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم ، ولاينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم ، ولاينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهله السراويلات ، ولا يأكل على قوارع الطرق ولايخرج عن العرف في مضغه ولايغالي بكثرة أكله ، ولا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد تتحاماه أهل الصيانة .

وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه :

أحدها: أنه خير معتبر فيها.

والثانمي : أنه معتبر فيها وإن لم يفسق .

والثالث : إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته وان استحدثها في كبره , قدحت .

الرابع: إن اختصت بالدين قَدَحَتْ كالبول (١) قائماً وفي الماء (٢) الراكد وكشف عورته إذا خلا ، وأن يتحدث بمساوئ الناس .

وإن اختصت بالدنيا لم يقدح: كالأكل في الطريق وكشف الرأس».

<sup>(</sup>١) النهى عن البول قائما أخرجه ابن ماجه في سننه ١١٢/١ والترمدي في سننه ١٧/١. هذا وقد وردت في السنة أحاديث ترخص في البول من قيام .

 <sup>(</sup>۲) حدیت النهی عن البول فی الماء الراکد أخرحه المخاری فی کتاب الوضوء ۱/۱ه ، ومسلم می کتاب الطهارة ۲/۵۰/۳
 ۲۳۰/۳ ، وأبو داود فی الصلاة ۱/ ۵۹ .

هذا ماذكره القاضى الماوردي رحمه الله فيما يتعلق بالمروءة وهو كلام لاشك طيب ووجيه .

فإن قيل: إن ارتكاب الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة قادح ، وتعبيره بالكبائر والرذائل في التعريف في التعريف يدفعه ، بمعنى أنه يفهم من التعريف أن ارتكاب الكبيرة الواحدة أوالرذيلة الواحدة لايؤثر في العدالة حيث جاء التعبير فيه بالجمع ، والعلماء يرون أن فعل كبيرة واحدة أو رذيلة واحدة يقدح في العدالة .

فالجواب : أن الملكة الموجودة في النفس إذا قويت على دفع الجملة فلأن تقوى على دفع الجملة فلأن تقوى على دفع بعضها أولى .

قال تاج الدين السبكى (1) رحمه الله : « المراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة » .

وإن قيل: إن الإصرار على الصغيرة قادح في العدالة ولا ذكر له في التعريف.

فالجواب: أن عدم ذكره في التعريف من محاسن الكلام ، لأن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان تحولت إلى كبيرة ، وعليه فلوذكر في التعريف الإصرار على الصغيرة لأطال وكرر من غير فائدة .

هذا والمراد بالإصرار على الصغيرة : المداومة عليها .

لكن هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر ، أم الإكثار من الصغائر سواءكانت من نوع واحد أو أنواع؟ فيه خلاف بين العلماء.

## حُكْمُ رواية منْ أقدم على الفسق:

من أقدم على الفسق عالماً بكونه فسقاً لاتقبل روايته ، إلا إذا تاب وثبتت عدالته والدليل على ذلك مايلي :

أولاً: قال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمِنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنَبَأَ فَتَبَيْنُوا أَنْ تَصَيِّبُوا قُوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ﴾ (٢).

قال ابن قدامة (٣) رحمه الله تعالى تعليقا على الآية : « وهذا زجر عن الاعتماد على

<sup>(</sup>١) انظر: الإنهاج ٢/٥١٦. (٢) سورة الححرات آية ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : روضة الناظر ٢٨٦/١ .

قبول الفاسق ، ولأن من لايخاف الله سبحانه خوفاً يزعه (١) عن الكذب لاتحصل الثقة بقوله » .

وقال القرطبي (٢) رحمه الله بعد أن ساق سبب نزول الآية: « . . وسمى الوليد بن عقبة فاسقاً أي كاذباً ، قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبدالله: الفاسق: الكذاب .

وقال أبو الحسن الوراق: هو المعلن بالذنب.

وقال ابن طاهر: الذي لايستحي من الله ».

ثم قال رحمه الله: « في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً ، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق ، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً ، لأن الخبر أمانة و الفسق قرينة يبطلها » .

ثانياً: الإجماع ، فقد اتفق العلماء جميعاً على أن الفاسق لاتقبل روايته إلاإذا تاب ، واستثنوا من ذلك التائب من الكذب على رسول الله عَيْقَةً فلا تقبل روايته أبداً (٣) .

قال الإمام النووى (٤) رحمه الله: « تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله عَيْنَةُ فلا يقبل أبداً وإن حسنت طريقته ، كذا قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي » .

أما من أقدم على الفسق جاهلاً بكونه فسقاً ، ففي قبول روايته مذهبان (٥).

وللإمام الآمدى رحمه الله فيمن يفعل الفسق جاهلاً أنه فسق كلام طيب لابأس . بإيراده تتميما للفائدة .

يقول رحمه الله (٦): « الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه لا يخلو إما أن يكون فسقه مظنوناً أو مقطوعاً به .

فإن كان مظنوناً كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ فالأظهر قبول روايته وشهادته ، وقد قال الشافعي رضى الله عنه : « إذا شرب الحنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته » .

<sup>(</sup>١) يزعه: أي يمنعه . المصباح المير ٢/٧٦ . (٢) انظر : تفسير القرطبي ٣١٢/١٦ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥.
 (٤) انظر: تدريب الراوى في شرح تقريب البواوى ١٩/١ ٣٢٩/١

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية السول ٢٤٨/٢، ٢٤٩. (٦) انظر: الإحكام ٢٦٨/١.

وإن كان فسقه مقطوعاً به: فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به أو لا يكون كذلك:

فإن كان الأول: فلا نعرف خلافاً في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرافضة ، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب .

وإن كان الثاني : كفسق الخوارج الذين استباحوا الداروقتلوا الأطفال والنسوان فهو موضع الخلاف .

فمذهب الشافعي رحمه الله ، وأتباعه ، وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته مقبولة .

وهو اختيار الغزالي ، وأبي الحسين البصري ، وكثير من الأصوليين .

وذهب القاضي أبو بكر ، والجبائي ، وأبو هاشم ، وجماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته ، وهو المختار » .

ثم ساق رحمه الله أدلة القائلين بقبول روايته فقال:

أما النص فقوله عَيْنَ : « إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » (١) .

والفاسق فيما نحن فيه محترز عن الكذب متديّن بتحريمه ، فكان صدقه في خبره ظاهراً ، فكان مندرجاً تحت عموم الخبر .

وأما الإجماع: فهو أن عليا كرم الله وجهه والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان والخوارج مع فسقهم، ولم ينكر ذلك منكر، فكان ذلك إجماعاً.

وأما القياس: فهو أن الظن بصدقه موجود، فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل مقصوده قياساً على العدل والمظنون فسقه».

وقد استدل الآمدي على عدم القبول بدليلين هما:

الدَّليل الأول: قال تعالى ﴿ يأيها الذين آمنـوا إن جاءكم فاسق بنبأ فـتبينوا أن تصـيبوا قوماً بجهالة ﴾ (٢) .

فالله عز وجل أمر في الآية بردّ نبأ الفاسق ، والخلاف إنما هو فيمن قطع بفسقه فكان مندرجاً تحت عموم الآية ، غير أنا خالفناه فيمن كان فسقه مظنوناً ، ومانحن فيه مقطوع

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تحريجه والكلام عليه . (٢) سورة الححرات آية ٦ .

بفسقه فلا يكون في معنى صورة المخالفة .

الدليل الثاني: أن القول بقبول خبره يستدعى دليلا والأصل عدمه .

وقد أجاب عن أدلة القائلين بقبول روايته وشهادته بما يلي :

#### أولا: بالنسبة للخبر:

الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول : أن النبي عَلِيْتُ أضاف الحكم بالظاهر إلى نفسه ولايلزم مثله في حق غيره إلا بطريق القياس عليه ، لابنفس النص المذكور والقياس عليه ممتنع ، لأن ماللنبي عَلِيْتُ من الاظلاع والمعرفة بأحوال المخبر لصفاء جوهر نفسه واختصاصه عن الخلق بمعرفة مالايعرفه أحد منهم الأمور الغيبية غير متحقق في حق غيره .

الثانمي : أنه رتب الحكم على الظاهر وذلك وإن كان يدل على كونه علة لقبوله والعمل به فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه ليس بعلة .

الثالث: المعارضة بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ الظَّنْ لَايَغْنَى مَنَ الْحَقِّ شَيئًا ﴾ (١) وليس العمل بعموم أحد النصين وتأويل الآخر أولى من الآخر ، بل العمل بالآية أولى لأنها متواترة وماذكروه آحاد .

### ثانياً: بالنسبه للإجماع:

لانسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان كانوا يعتقدون فسقهم ، فإن الخوارج من جملة المسلمين والصحابة ولم يكونوا يعتقدون فسق أنفسهم ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم ، وإن قبلوا شهادتهم فلا يتحقق انعقاد الإجماع على قبول خبر الفاسق.

### ثالثاً: بالنسبة للقياس:

هناك فرق في الأصول المستشهد بها ، أما في العدل فالظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية ، وذلك يناسب قبوله إعظاماً له وإجلالاً بخلاف الفاسق .

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ٢٨ .

وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من كان فسقه مقطوعاً به فلايلزم من القبول ثم القبول هنا .

خلاصة الأمر: أن معلوم العدالة تقبل روايته اتفاقاً ، ومعلوم الفسق الذي يعلم فسق نفسه لا تقبل روايته اتفاقاً ، والخلاف بين العلماء إنما هو فيمن يقدم على الفسق ولايعلم أن ماأتي به فسق.

#### تذييل:

من توافرت فيه الشروط السابقة يقبل خبره ، غير أنه يلزم التبيه على أمرهام ، وهو أننا لانعني بالقبول التصديق، ولابالرد التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل، وربما كان كاذباً أو غالطاً ، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقاً ، بل نعني بالقبول مايجب العمل به ، و بالمر دو د مالاتكليف علينا في العمل به (١).

وقد قال العلماء: إذا توافرت الشروط المذكورة في الراوي وجب علينا العمل بالخبر ، سواء كان الراوي ذكراً أو أنثى ، لأن الرواية لايشترط فيها الذكورية ، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء.

وقالو أيضاً: لا يقدح (٢) في الرواية العداوة والقرابة ، بمعنى أنه لا يشترط في الراوي ألا يكون عدواً ولا قريباً لمن روى في حقه الخبر ، مثل : أن تثبت السرقة على شخص فروي عدو له : « من سرق فاقطعوه » مثلا ، أو يثبت لشخص حق بشاهد واحد فروي أبوه أو ابنه أن النبي عَيِّلَةً قضى بشاهد واحد وبمين فلا تقدح في الرواية عداوة الأول ولا قرابة الثاني ، لأن حكم الرواية عام لايختص بشخص دون شخص (٣) بخلاف الشهادة .

واتفقوا على أنه لايشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، كالعبد وولد الزنا والمنفى باللعان ، وذلك مادامت الشروط متوافرة فيه ، فمن باب أولى يقبل حديث من له نسب غير معروف إذا توافرت الشروط فيه ، لأن الموجود المجهول أحسن حالاً من المعدوم بالكلية .

كما اتفقوا على أنه لايعتبر في الراوي أن يمون علما باللعة العربية ، و - بسي البر

<sup>(</sup>١) انظر . المستصفى ١/٥٥/ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نزهة الخاطر العاطر ٢٩٣/١ .

الذي يرويه ، كما لاتعتبر الحرية في الراوى ، لأن الحديث موضوع على حسن الظن بالواوي <sup>(۱)</sup>.

كما اتفقوا أيضاً على أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل لايقبل خبره حتى يعلم هل هو ذلك المجروح أم هو ذلك العدل.

وكثيراً ما يمعل المدلسون ذلك فيذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة ؟ ليظن أنه ذلك الثقة ترويجاً لروايتهم . ومن أمثلة من التبس اسمه باسم غيره من الضعفاء :

\_ الإمام الليث بن سعد المصرى المتوفى سنة ١٧٥ هـ فإنه يلتبس اسمه مع الليث بن سعد النصيبي أحد الضعفاء .

\_ والإمام محمد بن جرير الطبرى فإنه يلتبس اسمه مع محمد بن جرير بن رستم الطبري.

أما المحدود بسبب القذف يعنى بسبب قذفه غيره فننظر:

إن كان قذفه بلفظ الشهادة ، مثل أن يشهد على إنسان بالزنا ولكن نصاب الشهادة لم يكتمل فهذا تقبل روايته ، لأنه أقيم عليه الحد بسبب نقص الشهود ، ولاشك أن عدم ِ كمال نصاب الشبهادة ليس من فعله حتى يعاقب برد روايته .

وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله (يازاني) رُدّت شهادته ، وكذا روايته حتى يتوب قال تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ (٢) .

> المطلب الثاني شروط الراوى المختلف فيها

> > من الشروط المختلف فيها بين العلماء مايلي:

(٢) سورة النور آية ٤. (١) انظر: العدة في أصول الفقه ١/٣ ٩٥١

### ١ - اشتراط الفقه في الراوى:

ذهب إمام الحرمين الجويني (١) وغيره إلى القول بأنه لايشترط في الراوى أن يكون فقيهاً سواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة له .

واستدلوا على ذلك بما يلي :

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ﴾ (٢).

فهذه الآية توجب التبين والتثبت في خبر الفاسق ، أما غيره فلا ، سواء كان عالماً أو جاهلاً .

الدليل الثاني: روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على الله على الله عنه الله عنه الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه » (٣) .

فهذا الحديث الشريف نص في قبول رواية من ليس بفقيه .

الدليل الثالث: أن خبر العدل يفيد ظن الصدق ، فوجب العمل به حيث إن العمل بالظن واجب (٤) .

وذهب أبوحنيفة رحمه الله إلى القول باشتراط (°) الفقه في الراوى فيما يخالف القياس ، ولذلك قدح أهل العراق في رواية أبى هريرة ، لأنه لم يكن مشهوراً بالفقه عندهم .

وقد ذكر صاحب روضة الناظر أن الإمام مالكا رحمه الله يرى اشتراط الفقه في الراوى أيضاً.

وقد اشترط المشترطون هذا الشرط ، لأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها فالاحتياط للأحكام أن لايروى عنه .

والمراجح هو قول القائلين بعدم الاشتراط ، لقوة مااستدلوا به وعدم مايعارضه وما

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول جه ٢ ق ١ ص ٢٠٧ . (٢) سورة الححرات آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تحریجه . (٤) انظر: المحصول حـ ٢ ق ١ ص ٦٠٨ .

<sup>(°)</sup> انظر : شرح جلال الدين المحلي ١٧٣/٢ ، ونزهة الحاطر ٢٩٢/١ .

ذكره المشترطون من أن غير الفقيه مظنة سوء الفهم لايسلم لهم ، لأنا إنما نقبل رواية الراوى إذا روى باللفظ أو بالمعنى المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ ، والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز فيكون ما يرويه لنا لفظ صاحب الشرع أو معناه ، وحينئذ نأمن وقوع الخلل ويجب علينا العمل بما رواه .

### ٢ \_ السماع من وراء حجاب:

ذهب الجمهور إلى أنه يصح السماع ممن هو وراء حجاب ، إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو عرف حضوره بمكان يسمع منه إن قرئ عليه ، ويكفى في المعرفة بذلك خبر ثقة من أهل الخبرة بالشيخ .

وشرط شعبة رؤية الراوى وقال: إذا حدثك المحدث فلم تره فلاتروعنه ، فلعله شيطان قد تصور في صورته .

والراجح ماذهب إليه الجمهور ، لأن النبي عَلِيَّة أمر بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمن يسمعه ، قال عَلِيَّة : « إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » (١) .

وكان السلف يسمعون من السيدة عائشة رضى الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب .

#### ٣ \_ اشتراط البصر في الراوى:

ذهب الجمهور إلى القول بأنه لايشترط في الراوى أن يكون مبصراً ، فالضرير الذي يضبط الصوت تقبل روايته وإن لم تقبل شهادته ؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يروون عن عائشة رضى الله عنها وهي من وراء حجاب ، اعتماداً على صوتها \_ كما تقدم \_ وهم كالضرير في حقها ؛ لأنها ماكان يراها إلامحارمها ، كالقاسم ابن أخيها محمد ، وعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء رضى الله عنهم جميعا .

جاء في «تدریب الراوی » (7): « الضریر إذا لم یحفظ ماسمعه فاستعان بثقة فی ضبطه ، أی فی ضبط سماعه ، وحفظ کتابه عن التغییر واحتاط عند القراءة علیه بحیث

<sup>(</sup>١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ٣٢٨/١ ، ومسلم في صحيحه ٧٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تدريب الراوي ٢/٩٥.

يغلب على ظنه سلامته من التغيير ، صحت روايته وهو أولى بالمنع من مثله في البصير » .

قال الخطيب: « والبصير الأميّ فيماذكر كالضرير ، وقد منع من روايتهما غيرُ واحدٍ من العلماء» (١).

### ٤ \_ التساهل في غير الحديث:

يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتحرز في الحديث عن النبي عَلِيَّةً لأمن الحلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد .

وقيل: يرد المتساهل مطلقا أي في الحديث أو غيره ؛ لأن التساهل في غير الحديث يجرّ إلى التساهل فيه (٢).

### ٥ \_ عدم التدليس:

معلوم أن التدليس نوعان:

## النوع الأول: تدليس الإسناد:

وهو أن يروى عمن لقيه مالم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه ، أوعمن عاصره ولم يلقه ، موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه ، ثم قديكون بينهما واحد وقد يكون أكثر .

ومن شأنه أن لايقول في ذلك : ( أخبرنا فلان ) ولا : ( حدثنا ) وما أشبههما وإنما يقول : (قال فلان ) أو : (عن فلان ) ونحو ذلك .

مثال التدليس في الإسناد: روى عن على بن خشرم قال: كنا عند ابن عينة فقال: قال الزهرى . فقيل له : حَدثكُمُ الزهرى ؟ فسكت ثم قال : قال الزهرى . فقيل له : سمعتُه من الزهري ؟ فقال : لا ، لم أسمعه من الزهري ولاممن سمعه من الزهري ، حدثني عبدالرزاق عن معمر عن الزهري.

### حكم هذا النوع من التدليس:

هذا النوع مكروه جداً ، وقد ذمّه أكثر العلماء كما ذكرابن الصلاح (٣) والنووي رحمهما الله . (١) انظر : الكفاية للحطيب الغدادى .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح جلال الدين المحلى على متن حمع الحوامع ٢ /١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر · مقدمة اس الصلاح ص ٣٥ ، وتدريب الراوي ٢٢٨/١

وكان شعبة من أشدّ العلماء ذَمًا له فقد روى عنه أنه قال : « التدليس أحو الكذب » وقال : « لأنْ أزْني أحبّ إلى من أن أدلّس » .

قال ابن الصلاح <sup>(۱)</sup> رحمه الله : « وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير » .

قال الشيخ عبدالوهاب (٢) عبداللطيف تعليقا على ماقاله شعبة رحمه الله : « وروى (أُربى) بالراء المهملة وبالباء الموحدة مضموم الهمزة من الربا ، لأن الربا أخف من الزنا وهو المناسب للمقام ، ولما فيه من مناسبة الربا للتدليس ، فإن الربا أصله من التكثير والزيادة ، ومتى دكس فقد كُثُرت مروياته .

وتعقب هذا بأن الرباليس بأخف من الزنا لما في بعض الأحاديث: « لأنْ يأكل الرجل درهما من ربا أشد من كذا وكذا زنية » كما ذكره البقاعي ، والحديث رواه أحمد والطبراني ولفظه: « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية » (٣) من حديث عبدالله بن حنظلة مرفوعاً وإسناده صحيح ، وهذا خرج مخرج الزجر والتهويل » .

وقد اختلف العلماء في قبول رواية من عرف بهذا التدليس:

فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين إلى القول بأن مَنْ عُرِف بهذا التدليس صار مجروحاً لاتقبل روايته بحال ، بيّن السماع أولم يُبيّن .

قال ابن الصلاح (3) رحمه الله: « والصحيح التفصيل فمارواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع، والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، ومارواه بلفظ مبين للاتصال نحو (سمعت، وحدثنا، وأخبرنا) وأشباهها فهومقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً كقنادة والأعمش والسفيانين (6) وهشام بن بشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذباً، وإنما هو ضرب من الإبهام بلفظ محتمل». وهذا الحكم (1) جار كما نص عليه الشافعي رحمه الله فيمن

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥. (٢) انظر: تدريب الراوى بتحقيقه ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسده ٢٢٥/٥ . (٤) انظر : مقامة ابن الصلاح ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) السفيانان هما : سفيان التورى ، وسفيان بن عيينة . (٦) انطر : تدريب الراوى ٢٣٠/١ .

دلس مرة واحدة ، وماكان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بـ (عن ) فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى .

وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه إذا كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح لأن ذلك حرام وغش وإلافلا .

### النوع الثاني: تدليس الشيوخ:

و هو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لايعرف . به كي لايعرف .

مثاله: روى عن أبى بكر بن مجاهد الإمام المقرئ، أنه روى عن أبى بكر عبدالله بن أبى داود السجستاني فقال: حدثنا عبدالله بن أبى عبدالله .

وروى عن أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند. نسبه إلى جدّ له.

### حكم هذا النوع من التدليس:

كراهة هذا النوع من التدليس أخف من الأول ، وسبب هذه الكراهة توعير (١) طريق معرفته على السامع ، كقول أبى بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : حدثنا عبد الله بن أبى عبدالله ، يريد أبابكر بن أبى داود السجستاني .

ولاشك أن في هذا التدليس تضيعاً للمروى عنه والمروى أيضا ، لأنه قد لايفطن له فيحكم عليه بالجهالة .

وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه:

فإن كان لكون المغير اسمه ضعيفا فيدلسه حتى لايظهر روايته عن الضعفاء فهو شر «هذا القسم، والأصح أنه ليس بجرح (٢) .

وجزم ابن الصباغ بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبلوا

<sup>(</sup>١)الوعر : الصعب . يقال جبل وعر ، ومطلب وعر . المصباح المنير ٢/٥٦٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر: تدریب الراوی ۲۳۰/۱.

خبره يجب أن لايقبل خبره ، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة لجواز أن يعرف غيره من جرحه مالايعرفه هو .

قال الشيخ جلال الدين السيوطى (١) رحمه الله: « ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا . روى البيهقى فى المدخل عن محمد بن رافع قال : قلت لأبى عامر : كان الثورى يدلس ؟ قال : V . قلت : أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها V يكتبون حديث رجل قال : حدثنى رجل ، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه ، وإذا عرف بالكنية سماه ؟ قال : هذا تذيين ليس بتدليس .

وإن كان الغرض من التدليس كونه صغيراً في السن أومتأخر الوفاة حتى شاركه من هودونه فالأمر فيه سهل ، أوسمع منه كثيراً فامتنع من تكراره على صورة واحدة إيهاماً لكثرة الشيوخ ، أو تفنناً في العبارة فسهل أيضا ، وقد يسمح الخطيب وغيره من الرواة المصنفين بهذا.

#### فائدتان:

الأولى: استدل على أن التدليس غير حرام بما أخرجه ابن عدى عن البراء رضى الله عنه قال: « لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد » قال ابن عساكر: قوله (فينا): يعنى المسلمين ، لأن البراء لم يشهد بدرا.

الثانية : قال الحاكم : « أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وماوراء النهر : لانعلم أحداً من أئمتهم دَلَّسُوا » .

قال : « وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة » .

قال : « وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطى ، فهو أول من أحدث التدليس بها ، ومَنْ دلّس من أهلها إنما تبعه في ذلك ».

#### ٦ \_ تعدد الراوى :

ذهب الجمهور إلى القول بأنه ليس من شرط قبول خبر الواحد التعدد ، فرواية العدل

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق.

الواحد مقبولة (١) .

واستدلوا على ذلك بما يلي :

الدليل الأول: إجماع الصحابة رضى الله عنهم على قبول خبر الواحد وتطبيقه في وقائع كثيرة لايمكن حصرها ، ومن هذه الوقائع مايلي :

- ا ـ لما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال أرسلوا أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه إلى السيدة عائشة رضى الله عنها فسألها فقالت : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (7) ، فقبلت الصحابة هذا الخبر وزال الخلاف بينهم .
- أن عمر رضى الله عنه قبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في دية الجنين حين قال عمر : « أُذَكِّرُ الله امرأ سمع من رسول الله عَيَّتُهُ في الجنين شيئا » فقال حمل بن مالك : كنت بين جاريتين \_ أى زوجتين \_ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح \_ بعود \_ فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله عَيَّتُهُ في الجنين بعرة (٢) ، فقال عمر رضى الله عنه : « لولا هذا لقضينا بغيره » .
- ٣ \_ قبل عمر رضى الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس حيث قال عليه : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (٤) .

وغير ذلك من الأمثلة كثير ، وهو يدل على أن اشتراط التعدد يخالف ماأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم .

الدليل الثاني : أن العمل بخبر الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنون فيكون واجباً .

وذهب أبو على الجبائي إلى القول بأن خبر الواحد لايقبل إلا إذا رواه اثنان في حميع طبقاته ، ثم عنهما اثنان وهلم جراً إلى أن يصل إلينا ، أو لايروى كذلك لكن يعضِده دليل آخر من نص أوعمل بعض الصحابة أوقياس .

وحكى عنه القاضي عبد الجبار أنه لم يقبل في الزنا إلاخبر أربعة كالشهادة عليه .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ح ٢ ق ١ ص ٩٩ه ، والإحكام للآمدى ٢٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم تحريجه .
 (٣) الغرة : عبد أو أمة ، والحديث تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه

وقد استدل الجبائي بمايلي:

أولاً: أن رسول الله عَيَّلَتْهُ لم يقبل خبر ذى اليدين حين قال للرسول عَيَّلَتْهُ وقد سلم من ركعتين: أقصرت الصلاة أمْ نسيت يارسول الله ؟ فقال عَيَّلَةُ : «لم أنس ولم تُقْصر »ثم قال: «أكما يقول ذواليدين؟ » فقالوا: نعم ، فتقدم عَيَّلَةُ فصلى ماترك ... الحديث (١).

فالرسول عَلِيَّةً لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر رضى الله عنهم أجمعين.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن توقف النبي عَلَيْكُ في خبر ذى اليدين لأن الناس كانوا كثيرين خلف النبي عَلَيْكُ وفيهم من هوأضبط لأفعال الصلاة من ذى اليدين، وأحرص على كمالها ورفع النقص عنها، فكان تنبيهه لوقوع النقص فيها دونهم بعيداً في العادة فلذلك توقف فيه النبي عَلِيْكُ حتى سأل الناس.

وقد قال الشوكاني (٢) رحمه الله وهو يشرح قوله عَيَّاتُهُ في الحديث « وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه »: « قوله ( فهابا ): في رواية للبخارى: ( فهاباه ) بزيادة الضمير ، والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه ، وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم ».

ثانياً: قياس الرواية على الشهادة ، بل أولى ، لأن الرواية تقتضى شرعاً عاما والشهادة شرعاً خاصاً ، فإذا لم تقبل رواية الواحد في حق الإنسان الواحد فلأن لاتقبل في حق كل الأمة كان أولى .

والجواب عن هذا الدليل أنه منقوض بسائر الأمور التي هي معتبرة في الشهادة لا في الرواية ـ كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة .

ثالثاً : أن الصحابة رضى الله عنهم طلبوا التعدد في وقائع كثيرة ولم يقبلوا خبر الواحد فيها ، ومن هذه الوقائع مايلي :

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه فأخرجه البحارى في صحيحه ٢١٢/١ ، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٠٣ كما أخرجه أبو داود وابن ماجه.

منا وقد جاء في الحديث أنها إحدى صلاة العشيّ ـ يعني الظهر أوالعصر ـ قال الأرهري · (العشي عند العرب: (ما بين زوال الشمس وغروبها) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار ١٢٤/٣

١ ــ لم يقبل الصديق رضى الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة رضى الله عنه (١) .

٢ ــ لم يقبل عمر رضى الله عنه خبر أبى موسى فى الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضى الله عنه (٢) .

والجواب أن الصديق رضى الله عنه لم يرد خبر المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس فيه مايدل على أنه لايقبل قوله لو انفرد برواية الحديث.

وأما عمر رضى الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح به فقال لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: إنى لم أتهمك ولكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عليه الله المالة الم

وبهذا يتضح لنا جليا أن مذهب الجمهور في عدم اشتراط التعدد في الرواية هو المذهب الراجح والله أعلم .

المطلب الثالث

### ماتعرف به العدالة

عدالة الراوي تثبت بأمرين هما :

الأول : الاختبـار :

وذلك بمخالطة الراوى وتتبع أحواله ومعاشرته ومعاملته ، حتى يتبين أمره ويعلم أنه لايرتكب ولايفعل مافيه إخلال بالمروءة .

فإن كان كذلك فهو ثقة عدل.

(١) الحديث تقدم تحريحه . (٢) الحديث تقدم تحريحه

الثاني: التزكية:

و هي تحصل يو احد من أربعة أمور (١):

أحدها : \_ وهو أعلاها \_ أن يحكم الحاكم الذي لايري قبول خبر الفاسق بشهادته .

الشانعي: الثناء عليه ممن يعرفه مع كونه عدلاً كأن يقول: هو عدل، أو هو مقبول الشهادة أو الرواية .

الثالث: أن يروى عنه من لايروى إلاعن العدل ، كيحيبي بن سعيد القطان ، وشعمة ، ومالك رحمهم الله .وهذا هو ما اختاره الآمدي وابن الحاجب (٢) والبيضاوي و غير هم .

وقيل: إن الرواية عنه تعديل مطلقا ، سواء كان ممن يروي عن العدل أو ممن يروى عنه وعن غيره. وقيل: إن الرواية عنه ليست بتعديل مطلقاً.

الرابسع : أن يعمل المزكى بخبر الراوى ، ويعرف أن عمله لذلك لا لدليل آخر أو للاحتياط.

هذا ومادامت التزكية تثبت بها العدالة فهل يشترط في المزكي التعدد ؟

الحق أن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب هي:

المذهب الأول: يشترط التعدد مطلقا سواء كانت التزكية لشاهد أو راو، وذلك للاحتياط.

المذهب الثاني : لايشترط التعدد مطلقاً ، بل يكفي واحد لأنها خبر ، والخبر يقبل من الواحد ولا فرق حينئذ بين كون التزكية لراو أو لشاهد .

المذهب الثالث: يشترط التعدد في تزكية الشاهد دون الراوى ، وذلك لأن الشهادة لاتثبت بواحد فكذلك ماهو شرط فيها بخلاف الرواية . قال

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ٢/٠٥٠ ، وأصول فقه التسيخ زهير ٣/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر · الإحكام في أصول الأحكام ٢٧٣/١ ، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص ٨٠ ، ونهاية السول ٢٤٨/٢.

الأسنوى (١) رحمه الله: «ويؤخذ من هذا التعليل (٢) قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية دون الشهادة ». وهذا المذهب رجحه الإمام الرازى (٣) والآمدى ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين.

وجدير بالذكر التنبيه على أن هذه المذاهب الثلاثة تجرى أيضا في الجرح ، وقد أشار إلى ذلك الإمام الرازي (٤) ، وصرح به ابن الحاجب (٥) وغيره والله أعلم .

# المطلب الرابع الفرق بين الرواية والشهادة

قبل ذكر الفرق بين الرواية والشهادة ينبغى ذكر تعريف كليهما لنكون على بينة من الأمر ، ولأن مابينهما من فروق لايمكن أبداً أن تتضح إلابعد معرفة حدّكلّ منهما ، فأقول و بالله التوفيق :

الرواية : هي الإخبار عن شيء عام للناس لاترافع فيه إلى الحكام (٥).

ويظهر لنا من هذا التعريف أن الرواية عبارة عن ذكر خبر يتعلق بجميع الناس ، لا يختص بشخص معين من الأمة دون شخص لاترافع فيه إلى الحكام ، كقول القائل : قال رسول الله عَيْنَ : « إنما الأعمال بالنيات » (٦) ، فإن معناه يتعلق بكل أحد.

أما الشهادة: فهي الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام (٧).

ويستفاد من هذا التعريف أن الشهادة عبارة عن ذكر خبر يختص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام كقول القائل: (أشهد بأن لفلان على فلان كذا) .

وبعد ذكر تعريفي الرواية والشبهادة ، يتضح لنا جليا أنهما يتفقان في أمور ويختلفان في أمور .

<sup>(</sup>١) انظر . مهاية السول ٢/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) قوله (ويؤحذ من هدا التعليل) . إشارة إلى علة اتستراط العدد في التسهادة دوں الرواية .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٨٥ ، والإحكام ١/ ٢٧٠ ، ومتهى الوصول والأمل ص ٧٩

 <sup>(</sup>٤) انظر: المحصول الجزء التابي - القسم الأول ص ٥٨٥ . (٥) انظر منهي الوصول والأمل ص ٧٩ .

 <sup>(</sup>٥) انظر : شرح جلال الدين المحلى مع حاتمية السانى عليه ١٦١/٢ ، وتسرح الكوكب المنير ٣٧٨/٢ ، وتدريب الراوى ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٧) انطر \* شرح جلال الدين المحلى ٢/١٦١ ، وتسرح الكوكب المنير ٣٧٨/٢ .

#### فمما يتفقان فيه مايلي:

١ \_ أن كلامنهما إخبار

٢ \_ أنه يشترط في كل منهما: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعدالة، وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء (١).

#### ومما يختلفان فيه مايلى :

الأول : أن الرواية لايشترط فيها العدد بخلاف الشهادة .

ولعل الحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ مايلي :

- ١ ـــ أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على سيدنا رسول الله عَلَيْ بخلاف شهادة الزور .
- ٢ أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور ، بخلاف الرواية عن النبي علية .
- ٣ أن الحديث قد ينفرد به راو واحد ، فلولم يُقبلُ لتعطلت الأحكام ؛ وذلك يالندرة قواطع الشرع حيث إن من رحمة الله بعباده أنه لم ينصب لهم على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين ، ولاشك أن تعطل أكثر الأحكام الشرعية لايجوز ، ومن ثم وجب العمل بالحديث الذي انفرد به راو واحد (٢) ، بخلاف الشهادة فإن في عدم قبولها فوت حق واحد على شخص واحد .

الشانى : أن الرواية لاتشترط فيها الذكورية مطلقاً ، بخلاف الشهادة فى بعض المواضع . والقارئ فى الفقه الإسلامي يجد أن النساء لاتقبل شهادتهن مطلقاً فى الحدود عند المذاهب الأربعة (٣) .

<sup>(</sup>۱) انطر: شرح النووي لصحيح مسلم ٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر . روضة الناظر لابن قدامة ٢٦٥/١ ، ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر مغنى المحتاج ٤٤١/٤ ــ ٤٤٢ ، والمغنى لابن قدامة ٤٧/٩ ، ١٤٨ ، وبداية المجتهد ٤٩٨/٢ .

الثالث: أن الرواية لايشترط فيها الحرية بخلاف التسهادة ، لأن أداء النسهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها . فالرقيق لاتقبل شهادته ، سوا ء كان مبعضاً أو مكاتباً خلافا للإمام (١) أحمد رحمه الله .

الرابع: لاتقبل شهادة مَنْ جَرّتْ شهادتهُ إلى نفسه نفعاً ، أو دفعت عنه ضرراً ، بخلاف الأمر في الرواية ، لأن حكمها عام لايختص بشخص دور شخص .

الخامس: أن الشهادة إنما تصح بدعوي سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية .

السادس: أن الرواية يجوز أخذ الأجرة عليها بخلاف الشهادة ، إلا إذا احتاج إلى مركوب.

السابع: أن الراوى إذا روى شيئاً ثم رجع عنه سقط ولايعمل به ، بخلاف الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد الحكم لم ينقض الحكم ، لتأكد الأمر ، ولجواز صدق الشاهد في الشهادة وكذبه في الرجوع ، وعكسه ، ومن تم فلاينفض الحكم بأمر مختلف (٢) .

الثامن: أن الرواية لايشترط فيها البصر ، فقد ثبتت رواية الحديث بمن ابتلى بذهات البصر من الصحابة مثل: عبدالله بن أم مكتوم ، وعتبان بن مالك ، وعبدالله ابن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وحابر ، ووائلة بن الأسقع رضى الله عنهم أجمعين . أما الشهادة فيشترط فيها البصر عند أبى حنيفة رحمه الله ، لأن الشاهد يحتاج إلى التمييز بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء ، والإشارة إليهما وإلى المشهود به فيما يجب إحضاره مجلس الحكم (٣) . وقالت الشافعية (٤): لاتقبل شهادة الأعمى إلافي عدة مواضع هيى: النسب ، والموت ، والملك المطلق ، والترجمة ، وعلى المضبوط ، وماتحمله قبل العمى . وعند المالكية (٥) والحنابلة تقبل شهادته فيما طريقه السماع إذا عرف الصوت فتجوز شهادته في النكاح والطلاق والبيع والإجارة والنسب والوقف والإقرار ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر المعنى ١٩٤/٩ ، ١٩٥٠ . ﴿ آ ) انظر معنى المحتاح ٢/٥٥ ، ١٥٥٧ ، وتدريب الراوى ٣٣٣/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرارعي أصول البردوي ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) انطر : مغمى المحتاح ٤/٦٤٤ ، والميران الكبير للتسعراني ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر . مواهب الحليل من أدلة خليل ٢٣٢/٤ ، والمغنى ١٨٩/٩ .

التاسع : أن الرواية لايقدح فيها العداوة والقرابة ، لأن حكمهما عام لايختص بشخص دون شخص ، بخلاف الشهادة .

فلو ثبتت سرقة على شخص فروى عدوله: «من سرق فاقطعوه» مثلا وجب على القاضى تنفيذ مارواه هذا العدو ، لأن حكمه عام لايختص بشخص دون آخر . وكذا لوثبت لشخص حق بشاهد واحد فروى أبوه بمثلاً \_ أن النبي عليه قضى بشاهد ويمين ، وجب على القاضى تنفيذ مارواه الأب من حديث لعموم حكم الرواية كما تقدم . أما في الشهادة فلا تقبل رواية الأصل لفرعه ، وكذا العكس للتهمة بخلاف شهادة كل منهما على الآخر ، فتقبل لانتفاء التهمة لكن بشرط أن لاتكون بينهما عداوة . وكذا لاتقبل شهادة عدو على عدوه للتهمة (۱) ، قال النبي عليه الله النبي عليه التهمة ذي غمر على أخيه » (۱) .

### المطلب الخامس

### رواية مجهول الحال

لاخلاف بين العلماء في قبول رواية العدل ، وردّ خبر الفاسق ، وإنما الخلاف بينهم في قبول رواية مجهول الحال ، يعني مَنْ لم تعلم عدالته ولافسقه (٢) .

والحق أنهم اختلفوا فيه على عدة مذاهب هي :

<sup>(</sup>١) أنظر : في الذي تقدم مغني المحتاج ٤٣٤/٤ ، ٤٣٥ ، وروضة الناظر ٢٩٣/١ ، ومواهب الجليل ٢٣٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سنته ۳،۶/۳ ، وابن ماجه في سنه ۷۹۲/۲ .

والغمر ـ بكسر العين ـ هو الحقد والبغضاء . المصباح المنير ٢/٣٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) أما محهول العين فقد احتلفوا فيه على خمسة أقوال هي :

الأول: لا يقبل مطلقاً ، وهو لأكتر المحدتين وغيرهم .

الثاني : يقبل مطلقاً وهو رأى من لم يشترط في الراوى غير الإسلام .

الثالث: إن كان الممهرد بالرواية عنه لايروى إلاعل عدل واكتمينا بالتعديل بواحد قُبِلَ وإلا فلا .

الوابع . إن كان مشهوراً في عير العلم بالزهد والقوة في الدين قُبِل .

الحنامس: إن ركاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحدِ عنه قُبِل وإلا فلا .

انظر : تسرح الكوكب المنير ٢/ ٤١٠ ، ٤١١ وروضة الناظر ٢٨٦/١ ، وإرتباد الفحول ص ٥٣ .

### المذهب الأول :

أن رواية مجهول الحال لاتقبل ، بل لابد من أجل قبولها من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته ، وكشف سريرته أوتزكية مَنْ عرفت عدالته وتعديله له .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد (١) رحمهما الله وأكثر أهل العلم .

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بمايلي:

الدليل الأول: أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي عَلَيْتُهُ باتفاق الجميع، كما أن بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوى، فإذا لم يظهر حال الراوى بالاختبار، فلا تقبل أخباره؛ دفعاً للمفسدة اللازمة من فوات الشرط، كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتى رتبة الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعاً.

الدليل الثاني : أن الفسق مانع من قبول الرواية باتفاق الجميع ، وعليه فلابد من الظن بعدم وجوده في الراوي قياساً على الكفر والصبا وذلك بجامع دفع المفسدة في كل .

ومادام الظن بعدم الفسق لم يتحقق في مجهول الحال نظراً لتساوى احتمال الصدق و الكذب فالمانع غير منتف فلا تقبل روايته لعدم انتفاء المانع (٢) .

الدليل الثالث: أن شهادة مجهول الحال لاتقبل في العقوبات باتفاق الجميع.

ومن ثم فلا تقبل روايته قياساً على تلك الشهادة ؛ لأن طريق الثقة في الرواية والشهادة واحد.

وقد شهد عند عمر رضى الله عنه رجل ، فقال له عمر رضى الله عنه : لست أعرفك ولا أضرك أن لا أعرفك ائت بمن يعرفك .

فقال رجل من القوم: أنا أعرفه .

قال: بأى شيء تعرفه ؟

قال: بالعدالة و الفضل.

<sup>(</sup>۱) انظر : التبصرة في أصول الفقه ص ٣٣٧ ، والإحكام للآمدى ٢٦٥/١ ، والبرهان في أصول الفقه ٦١٤/١ ، ويزهة النظر ص ٥٠ ، وتدريب الراوى ٣١٦/١ . وروضة الناطر ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>١) انظر : روضة الناظر ٧/١٦ ، وأصول الفقه للشيح رهير ١٤٩/٣

قال عمر رضى الله عنه : هو جارك الأدنى الذى تعرف ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه ؟

قال: لا.

قال رضى الله عنه : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع ؟ قال : لا .

قال عمر رضي الله عنه : لَسْتُ تعرفه .

ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك.

قال ابن كثير رحمه الله: « رواه البغوى بإسناد حسن » .

الدليل الرابع: إجماع الصحابة رضى الله عنهم. فإنا نعلم منهم بمسلك الاستفاضة والتواتر، أنهم كانوا لايقبلون روايات المجان والفساق، وأصحاب الحلاعة، ولو ناداهم إنسان برواية لم يبتدروا العمل بروايته مالم يبحثوا عن حالته ويطلعوا على باطن عدالته، ومن ظن أنهم كانوا يعملون برواية كل مجهول الحال فقد ظن محالاً، وإذا كنا نتعلق في العمل بالرواية بإجماعهم، فإن لم نتحقق إجماعهم على التوقف في العمل برواية المستور لم نجد متعلقاً نتمسك به في قبول روايته، فكيف وقد استمر لنا قطعاً منهم التوقف في المجهول الحال (١٠)؟

ومن أمثلة رد الصحابة أخبار المجاهيل في نظرهم مايلي :

١ ــ روى عن فاطمة بنت قيس أن النبى عَلَيْتُهُ قال في المطلقة ثلاثاً: « ليس لها سكنى ولانفقة » (٢).

وفى رواية عنها قالت : طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لى رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة (٣) .

فهذا الحديث الشريف يدل على أن المطلقة ثلاثاً لاتستحق على زوجها شيئاً من النفقة والسكني ، وهو ماذهب إليه أحمد (٤) وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم .

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان في أصول العقه ٢١٤/١ ، ٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده ٣٧٣/٦ ، ومسلم في صحيحه ٢/ ١١١٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخارى . (٤) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٠٩ .

وذهب الجمهور إلى القول بأنه لانفقة لها ولها سكنى ، واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى : ﴿ أُسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ (١) ، كما احتجوا على إسقاط النفقة بقوله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ (٢) فإن مفهومه أن غير الحامل لانفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة .

أما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد قضى بوجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً ، ورد خبر فاطمة بنت قيس المذكور ؛ لأنها مجهولة الحال عنده وقال : « لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا على لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أم نسيت » (٣) .

٢ ــ روى علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض (٤) لها ، ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث .

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضي رسول الله عَلِيَّةً في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت .

ففرح بها ابن مسعود <sup>(٥)</sup> .

وقدرد هذا الحديث على بن أبى طالب كرم الله وحهه لجهالة معقل بن سنان ، وقال : « لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابى بوّال على عقبيه » وكان كرم الله وجهه يفتى بأن لا مهر لها قياساً على المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها ، قال تعالى : ﴿ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ (٢) .

وقد اشتهر رد عمر رضى الله عنه لحديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ، كما اشتهر رد على كرم الله وجهه خبر معقل بن سنان رضى الله عنه فيما بين الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر واحد منهم ذلك . فكان إجماعاً منهم على أن خبر مجهول الحال

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم ١١١٨/٢، ١١١٩.

<sup>(</sup>٥) الحديت تقدم تحريجه.

<sup>(</sup>١)، (٢) سورة الطلاق آية ٦.

 <sup>(</sup>٤) قوله (ولم يفرض لها) أى مهراً.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية ٢٣٦.

لايقبل.

### المذهب الثاني:

أن رواية مجهول الحال مقبولة حيث يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة أهمها مايلي :

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ﴾ (١).

وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية بالتثبت مشروطا بالفسق ، وعليه فمالم يظهر الفسق لايجب التثبت فيه .

وأجيب عن هذا من قبل أصحاب المذهب الأول: بأن العمل بموجب الآية نفياً وإثباتاً متوقف على معرفة كونه فاسقاً أو ليس فاسقاً لا على عدم علمنا بفسقه، وذلك لا يتم دون البحث والكشف عن حاله.

الدليل الثانى: روى عكرمة عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: جاء أعرابي إلى النبي عَلِيكَ فقال: إنى رأيت الهلال \_ يعنى رمضان \_ فقال عَلِيكَ : « أتشهد أن لاإله إلا الله؟ » فقال: نعم (٢).

وفي رواية : « أنه عَلِيُّ أمر بلالاً فنادى في الناس أن يصوموا وأن يقوموا » <sup>(٣)</sup> .

فقبول النبي عَلِيَّة شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام دليل على أن خبر مجهول الحال مقبول.

وقد أجيب عن هذا بأنا لانسلم أن النبي عَلَيْكَ لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام فإن كونه أعرابياً لايمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله أو وحى .

الدليل الثالث: أنه لو أسلم كافر ثم روى عقب إسلامه خبراً من غير مهلة فمع ظهور إسلامه وعدم وجود مايوجب فسقه بعد إسلامه يمتنع ردّ روايته ، وإذا قبلت روايته حال

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٦. (٢) رواه أبو داود ٢/ ٣٠٢، والنسائي ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود عن سماك عن عكرمة مرسلا ٣٠٢/٢.

إسلامه فطول مدته في الإسلام أولى أن لاتوجب ردّ روايته .

والجواب عن هذا الدليل: أنا نمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله لاحتمال أن يكون كذوباً وهو باق على طبعه .

وإن قلنا بروايته في مبدأ الإسلام فلا يلزم ذلك في حالة دوامه لما بين ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب ، وشدة الأخذ بموجباته والحرص على امتثال مأموراته واجتناب منهياته ، على مايشهد به العرف والعادة في حق كل من دحل في أمر محبوب والتزمه ، فإن غرامه به في الابتداء يكون أثمد منه في دوامه .

وجدير بالذكر التنبيه على أن هذا المذهب نسبه كثير من العلماء إلى الحنفية .

فقال الآمدي (١) رحمه الله : « وقال أبو حنيفة وأتباعه يكتفي في قبول الرواية بظهور الإسلام و السلامة من الفسق ظاهراً » .

وقال ابن قدامة (٢) رحمه الله بعد أن ذكر شروط الراوى : « ولايقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، والأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو مذهب أبي حنيفة » .

قال الشيرازي $^{(7)}$  رحمه الله: « وقال أبو حنيفة : إذا عرف إسلامه جاز قبول روايته »

وقال فخر الدين الرازي (٤) رحمه الله: « وقال أبو حنيفة رحمه وأصحابه: يكفى في قبول الرواية الإسلام بسرط سلامة الظاهر عن الفسق » .

والحق أنه بالرجوع إلى كتب الحنفية وجدتهم لايطلقون القول بقبول مجهول الحال وإنما يقيدونه .

قال الإمام النسفى (°) رحمه الله وهو يتحدث عن صفات الراوى : « ... وإن كان مجهولاً \_ أى فى رواية الحديث والعدالة لافى النسب (٦) \_ بأن لم يعرف إلابحديث أوحديثين ، كوابصة بن معبد ، فإذا روى عنه السلف أو اختلفوا فيه أوسكتوا عن الطعن صار كالمعروف ، وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكراً فلا يقبل .

وإن لم يظهر في السلف ولم يقابل برد ولاقبول يجوز العمل به ولا يجب ».

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام ٢٦٥/١.

 <sup>(</sup>٢) انظر: نزهة الحاطر العاطر ٢٨٦/١.
 (٤) انظر: المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٧٦٠.

ح(٣) انظر: التبصرة في أصول الفقه ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) حيت إن الحهالة في النسب لا ضر .

<sup>(</sup>٥) انظر : كشف الأسرار له ٢٣/٢ .

فهذا الكلام الطيب يستفاد منه أن مجهول الحال لايخلو حاله عن خمسة أقسام:

الأول : أن يروى عنه السلف .

الثاني : أن يختلفوا فيه .

الثالث : أن يسكتوا عن الطعن فيه . فمجهول الحال في هذه الأقسام الثلاثة يصير كالمعروف ؛ لأن رواية السلف شاهدة بصحته والسكوت عن الطعن بمنزلة قبولهم فلذا يقبل .

الزابع : أن لايظهر من السلف إلا الرد ، فهذا القسم لايقبل صاحبه .

الخامس: إذا لم يظهر في السلف ولم يقابل برد ولاقبول يجوز العمل به ولايجب، بشرط ألايكون مخالفاً للقياس عندهم.

و بمثل ماقال النسفى قال الكراماستى (1) رحمه الله: «والمجهول إن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية ، وإن سكتوا عن الطعن والرد بعد مابلغهم روايته فكذا ، وإن قبل البعض مع نقل الثقات عنه يقبل إن وافق قياساً ، وإن ردّه الكل فهو مستنكر لا يعمل به ، وإن لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به لكن جاز لأصالة العدل في ذلك الزمان ، وكان يجوز العمل به في زمن أبي حنيفة إذا وافق القياس لغلبة الصدق فيه (7).

أما بعد القرن الثالث فلا يعمل به  $^{(7)}$  .

وقد نص على ماقاله النسفى والكراماستى كذلك الإمام البزدوى رحمه الله تعالى في أصوله (٤).

<sup>(</sup>۱) هويوسف بن حسين الكراماستى الرومى ، فقيه حنفى أصولى متكلم ، من قضاة الدولة العثمانية ، ألف الكثير من المصنفات وتوفى رحمه الله سنة ۸۹۹ هـ ، وقيل ۹۰۰ هـ واجع : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۵۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) أى لأن الصدق فى ذلك الزمان غالب لقوله ﷺ: «خير القرون قرنى الذى أنا فيهم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ». صحيح البخارى ٢٨٧/٢، صحيح مسلم ١٩٦٢/٤. و القرن الأول الصحابة، والثانى التابعون، والثالث تابعو التابعين.

<sup>(</sup>٣) إيما لا يعمل به لغلبة الكذب . انظر · الوحيز في أصول الفقه للكراماستي تحقيق د/ السيد عبداللطيف كساب ص ١٥٢ . ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) انطر : كتنف الأسرار عن أصول البزدوى ٣٨٤/٢ -٣٩١ .

و بهدا بتضح لنا أن القول بأن مذهب الحنفية يرى قبول رواية مجهول الحال هكذا بإطلاف يخالف ظاهر المذهب الحنفى كما نص على ذلك علماؤه كما تقدم أولعل هناك رواية أخرى في المذهب لم أطلع عليها والله أعلم .

### المذهب الثالث:

التوقف إلى أن تتبين حال الراوي .

وهذا هو المختار عند إمام الحرمين الجويني والحافظ ابن حجر رحمهما الله .

وهو الذى تستريح النفس إليه ؛ لأن معلوم العدالة تقبل روايته ، ومعلوم الفسق ترد روايته ، والإنصاف فى مجهول الرواية هو التوقف حتى نعرف حاله فإن كان عدلاً قبلت روايته وإلاردت .

قال الجويني (١) رحمه الله : « والذي أوثره في هذه المسألة ألا نطلق رد رواية المستور ولاقبولها ، بل يقال :

رواية العدل مقبولة ، ورواية الفاسق مردودة ، ورواية المستورموقوفة إلى استبانة حالته .

ولوكنا على اعتقاد في حلّ شيء فروى لنا مستور تحريمه ، فالذى أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوى ، وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم وليس ذلك حكماً منهم بالحظر المترتب على الرواية وإنما هو توقف في الأمر ، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز ، وهو في معنى الحظر ، فهوإذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة مجهدة وهي التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتبابها ، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذْ ذاك » .

وقال ابن حجر <sup>(۲)</sup> رحمه الله : « والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لايطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين » .

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في أصول العقه١٠/٥٠٠ . (٢) انظر: نزمة الحاطر ص٥٠٥

### المطلب السادس

### الجرح والتعديل

### تعريف الجرح والتعديل:

الجرح في اللغة: هو العيب والتنقيص يقال: جرحه بلسانه جرحاً ، يعنى عابه وتنقصه، ومنه: جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما تُرَدُّ به شهادته (١).

وفي الاصطلاح: هو وصف الراوي بما يقتضي عدم قبول روايته .

وأما التعديل في اللغة : فمعلوم أن العدالة في اللغة تعنى الاستقامة ، يقال : طريق عدل يعنى مستقيم .

والتعادل هو التساوى يقال : عَدَّلْتُه تعديلاً فاعتدل أى سوّيته ، ويقال : عَدَّلْتُ الشاهد إذا نسبته إلى العدالة ووصفته بها (٢) .

وفي الاصطلاح: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته.

## مشروعية الجرح والتعديل:

ممالاشك فيه أن الجرح والتعديل يعتبران من الأمور الشرعية ويدل على ذلك مايلي:

۱ \_ روى أن النبي عَلِيَّةً قال في حق عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : « أرى عبدالله (۳) رجلاً صالحاً » . . .

وهذا واضح في التعديل لابن عمر رضي الله عنهما من سيدنا رسول الله عَيْكُهِ .

٢ ـ روى عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته (٤) ، فقال : والله مالك علينا من شيء.
 فجاءت رسول الله عَلَيْكُ فذكرت ذلك له فقال : « ليس لك نفقة » فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك(٥) ثم قال : « تلك امرأة يغشاها (٢) أصحابي فاعتدى عند ابن أم

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنير ١/٥٥. (٢) انظر: المصدر السابق ٣٩٦/٢، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ٤/ ١٩٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أي مارضيت به لكونه شعيراً أولكونه قليلا .

<sup>(</sup>٥) أم تسريك : اسمها : غزية ، وقيل : عزيلة بنت دودان ، وهي قرشية عامرية وقيل : أنصارية .

<sup>(</sup>٦) ذكر الإمام النووى رحمه الله أن الصحابة رضى الله عمهم كانوا يزورونها ويكثرون التردد علبها لصلاحها ، فزأى ... البتي ﷺ أن في اعتداد فاطمة عندها سيترتب عليه حرج لفاطمة . تسرح اليووى على صحيح مسلم ١٠/ ٩٦

مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين بيابك فإذا حللت فآذنيسي » (١) قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله علية : «أما أبو جهم فلا يضع (٢) عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك (٣) لا مال له ، ولكن انكحى أسامة بن زيد » فكرهته ، ثم قال : « انكحى أسامة » فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خيرا واغتبطت به (٤) .

" عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي عَلَيْهُ فلما رآه قال (٥): « بئس أخو العشيرة و بئس ابن العشيرة » فلما جلس تطلق (٦) النبي عَلِيْهُ في وجهه وانبسط له فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يارسول الله ، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه ، فقال رسول الله عَلِيْهُ « : ياعائشة ، وكذا ، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه ، فقال رسول الله عَلِيْهُ « : ياعائشة ، مَتَى عهدتني فحاشًا ؟ إِنّ شرّ الناسِ عند الله منزلة يوم القيامة مَنْ تركه الناس (٧) اتقاء شره » .

فهذان الحديثان الشريفان صريحان في مشروعية الجرح.

يقول فضيلة الشيخ إبراهيم الشهاوى<sup>(٨)</sup> رحمه الله : « وإذا ثبت الأمر بالجرح ،

والعاتق: مابين العبق إلى المكب . المصباح المير ٣٩٢/٢ .

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام « لايضع عصاه عن عاتقه » أنه كثير الضرب للنساء - كما جاء في رواية - وهذا هو الأصح كما قال الإمام النووى رحمه الله .

وقيل المعنى : أنه كثير السفر ، وقيل : كثير الجماع ، والعصا كناية عن العضو وهذا أبعد الوجوه .

(٣) الصعلوك ــ بضم الصاد ــ : هو الفقير للعاية . لسان العرب ٢٤٥١/٣ .

(٤) الغبطة : هى التمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها منه وليس هو بحسد . المصباح المنير ٢٠٤٢ . والخديث أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووى ٩٤/١٠ ٩٨ ، والترمذي في سننه ٢٣٢/٣ ، ٤٣٣ ، والنسائي في سنته ٧٥/٦ .

(٥) أحرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٠٠٣، ٢٠٠٣.

هذا وقد قال العلماء: إن هذا الرجل اسمه عيبة بن حصن ولم يكن أسلم حيئد وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي عَلَي أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتروا ، وقد ارتد في عهد الصديق رضى الله عمو جيءبه أسيراً إليه ووصف النبي عَلَي أنه بئس أخو العتبيرة \_ القبيلة \_ من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف وإيما ألان له القول تألفاً له ولأمثاله على الإسلام .

(٦) يقال رجل طلق الوجه أي فرح ظاهر البشر . المصاح المنير ٢ / ٣٧٧ .

(٧) أحرجه البخاري ٤ / ٥٥ . (٨) انظر : مصطلح الحديّت لفضيلته ص ٥٥، ٥٠ .

<sup>(</sup>١) آدنيني \_ بمد الهمزة \_ : أي أعلميني وفيه جواز التعريض بحطبة البائن وهو الصحيح عند الشافعية كما ذكر الإمام النووي رحمه الله . المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) أبو الجهم ــ بفتح الجيم ــ هو ابن حذيفة القرشي العدوي .

وثبت صدور الجرح والتعديل من النبي عَلَيْتُ لدفع الضرر عن آحاد الناس، ثبت بالأولى لدفع الضرر عن الشريعة بصيانتها من أهل الضلالة والجهالة ، ومن ذهبت مروءتهم وساء حفظهم ، مخافة أن ينسبوا إليها ماليس منها ، وذلك يؤدى إلى التزيّد في الدين ، وانتساب الزور والإفك إلى حديث رسول الله عليه ، وتحريف الكلام عن مواضعه ، والحكم بغير مأنزل الله ... »

ثم قال رحمه الله: « وليس ذكر المساوئ في الجرح من الغيبة المحرمة ؛ لأنه نصيحة لايقصد بها انتقاص ولا ازدراء ، فقد قال أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل رحمه الله: ياشيخ أتغتاب العلماء حيث تقول: فلان ضعيف ، فلان ثقة ، فقال أحمد: ويحك هذا نصيحة وليس بغيبة » .

## من تكلم في الجرح والتعديل:

لقد تكلم في الجرح والتعديل خلق كثير من الصحابة وغيرهم .

فمن الصحابة : عبدالله بن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين .

ومن التابعين: الشعبي ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب .

ولاشك أن من تكلم في الجرح والتعديل من الصحابة والتابعين قليل بالنسبة لمن تكلم بعدهم ؛ وذلك لقلة الضعف فيمن يروون عنهم ، فالصحابة كلهم عدول ، وغير الصحابة منهم ثقات إذ لايكاد يوجد في القرن الأول من الضعفاء إلاالقليل (١) .

وأما القرن الثاني فقد كان في أوائله من أواسط التابعين جماعة من الضعفاء ، وَضَعْفُ أَكثرهم نشأ غالباً من قبل تَحَمُّلِهم وضبطهم للحديث ، فكانوا يرسلون كثيراً ويرفعون الموقوف وكانت لهم أغلاط .

ولما كان آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم في التعديل والتجريح طائفة من الأئمة ، فضعّف الأعمش جماعة ، ووثّق آخرين ونظر في الرجال شعبة (٢) ، وكان متثبتاً لايكاد يروى إلاعن ثقة ، ومثله مالك رحمه الله .

<sup>(</sup>١) انظر : توجيه النظر ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) هو شعبة بن الحجاج بن الورد ، يكني أبا بسطام ، توفي بالبصرة سنة ١٦٠هـ وعمره خمس وسبعون سنة . المعارف لابن قتيبة ص ٢٨٠ .

و ممن كان في هذا العصر ممن إذا قال قُبِل قوله : هشام الدستوائي (١) ، والأوزاعي (<sup>٢)</sup> ، والثورى ، وابن الماحشون (٣) ، وحماد بن مسلمة ، والليث بن سعد .

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة منهم : عبدالله بن المبارك (٤) ، وأبو إسحق الفزاري (٥) ، والمعافى بن عمران الموصلي ، وسفيان بن عيينة (٦) ، وبشربن المفضل (٧) .

### أشهر الكتب المؤلفة في الجرح والتعديل:

قال ابن الصلاح (<sup>٨)</sup> رحمه الله : معرفة الثقاة والضعفاء من رواة الحديث : هذا من أ أجلّ نوع وأفحمه ، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه .

ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة :

منها ماأفرد في الضعفاء فقط وذلك مثل : كتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي ، والضعفاء للعقيلي ، والضعفاء للدارقطني .

ومنها في الثقاث فقط مثل: كتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان .

ومنها ماجمع فيه بين الثقات والضعفاء مثل: تاريخ البخاري، وتاريخ بن أبي خيثمة وكتاب الجرح والتعديل لابل أبي حاتم الرازي.

### شروط الجارح والمعدل:

يتسترط في الجارح والمعدل عدة شروط هي:

<sup>(</sup>۱) هو هشام بن أبي عبدالله ، واسم أبي عبدالله سنبر ، مولى لبني سدوس ويرمى بالقدر ، مات بعد سنة تلات وحمسين ومائة . المعارف ص ۲۸٦ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عمرو ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، مات سنة ١٥٧ هـ . هداية العارفين ١١/١٥ ،
 والإعلام ٤/٤ ٩ .

<sup>(</sup>٣) هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة التميمي ، مفتى المدينة وعالمها في عصر مالك رحمه الله . قال الذهبي . وقد أصدر المنصور أمراً بأن لايفتي في المدينة إلامالك وابن الماحشون. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوبي ١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) عُبدالله بن المبارك كنيته أنو عبدالرحمن ، من أهل مرو ، توفى سنة ١٨١ هـ المعارف ص ٢٨٦ .

<sup>﴾ (</sup>٥) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، مات سنة ١٨٨ هـ . المعارف ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ، مات سنة ١٩٨ هـ . المعارف ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٧) بشرين المفصل كنيته أبو إسماعيل، وهو مولى لبني رقاش توفي سنة ١٨٦ هـ. المعارف ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٨) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٩٣.

الشرط الأول: أن يكون كل من الجارح والمعدل عدلاً ، وهذا شرط بدهي ؟ لأن غير العدل لايقبل منه جرح أو تعديل .

الشرط الثاني: أن يكون ضابطاً يقظا حتى لايختلط الأمر عليه فيعدّل من للشرط الثاني : لايستحق التعديل ويجرح من يستحق التعديل .

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل.

قال الحافظ ابن حجر (١) رحمه الله: « وينبغى أن لايقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ ».

وقال رحمه الله أيضا : « وتقبل التزكية من عارف بأسبابها » .

وقال ابن عبد الشكور (٢) رحمه الله: « لابد للمزكى أن يكون عدلاً عارفاً بأسباب الجرح والتعديل ، وأن يكون منصفاً ناصحاً لا أن يكون متعصباً ومعجباً بنفسه ، فإنه لااعتداد بقول المتعصب كما قدح الدارقطني في الإمام الهمام أبي حنيفة رضى الله عنه بأنه ضعيف في الحديث ، وأى شناعة فوق هذا فإنه إمام ورع تـقى نقى خائف من الله تعالى ..... » الخ .

وقال أبو الحسنات محمد اللكنوى (٣) رحمه الله: « يشترط في الجارح والمعدل: العلم، والتقوى، والورع، والصدق، والتجنب عن التعصب، ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس كذلك لايقبل منه الجرح ولا التزكية».

وقد ذكر العلامة تاج الدين السبكى (٤) رحمه الله أنه ينبغى أن يتفقد عند الجرح حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ ، وقال : «كثيراً مارأيت من يسمع لفظة فيفهمها ، على غير وجهها ، والخبرة بمدلولات الألفاظ ولاسيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس ، وتكون في بعض الأزمنة مدحاً وفي بعضها ذماً أمر شديد لايدركه إلاقعيد في العلم .

ومما يبغى أن يتفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية فربّ جاهلٍ ظن الحلالَ حراماً فَجرَّحَ به .

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة البظر ص ٧٠ ـ ٧٢. (٢) انظر: فواتح الرحموت ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : الرفع والتكميل ص ٦٧ (٤) انظر . طبقات الشافعية الكبري ١٨/٢ .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : « حضرتُ بمصر رجلاً مزكياً يُجرِّحُ رجلاً فَسُئِل عن سببه وأُلحَّ عليه فقال : رأيتُه يبول قائماً .

قيل: وما في ذلك ؟

قال : يردُّ الريحُ من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه .

قيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلّى قبل أن يَغْسل ماأصابه ؟

قال : لا ، ولكني أراه سيفعل » .

وحكى أن رجلاً جرّح رجلاً وقال : إنه طيّن سطحه بطين استُخرِج من حوض السبيل.

ومما ينبغى أن يُتفقَّد عند الحرح أيضا حالُ العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح ، فربما خالف الجارحُ المجروحَ في العقيدة فجرَّحه لذلك ، وإليه أشار الإمام الرافعي رحمه الله بقوله :

« وينبغى أن يكون الجارحون والمزكور بُرآء من الشحناءِ والعصبيةِ في المذهب ، خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدلِ أوتزكيةِ فاسق .

وقد وقع هذا لكثير من الأئمة ، جرَّحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب».

وصدق شيخ الإسلام تقى الدين بن دقيق العيد رحمه الله حيث قال : « أعراض المسلمين حُفْرة من حُفَرِ النار وَقَفَ على شفيرها (١) طائفتان من الناس المحدثون والحكام».

ومن أمثلة ماقدمنا قول بعضهم في الإمام البخاري رحمه الله: تركه أبوزرعة وأبوحاتم من أجل مسألة اللفظ.

وهذا شيء عجيب إذ لا يجوز لأحد أن يقول : البخاري متروك ، وهو حامل لواء الصناعة ومقدّم أهل السنة والجماعة .

قال تاج الدين السبكي رحمه الله: « يالله والمسلمين : أَتُجْعَلُ مَمَادِحُهُ مَذَامَّ ؟ فإن

<sup>(</sup>١) شفير كل شيء حرفه محتار الصحاح ٣٤١.

الحق في مسألة اللفظ معه إذ ٌ لايستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفُّظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى ، وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعة لفظها » .

ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان : لم يكن له كبير دين . نحن أخر جناه من سجستان لأنه أنكر الحدّ لله .

قال السبكي : « فياليت شعرى من أحق بالإخراج ؟ مَنْ يجعلُ ربه محدوداً أومن ينزهه عن الحسمية ؟ » .

على العموم ينبغى أن يكون معلوما أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندرجارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أوغيره ، فإنا لانلتفت إلى الجرح فيه ، ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الحرح على إطلاقه لَما سلِم لنا أحد من الأئمة ، إذْ مامن إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون .

## مَرَاتِبُ الجرح والتعديل:

ذكر الإمام الحجة ابن أبى حاتم الرازى أربع (١) مراتب للتعديل ، وأربع مراتب للجرح وبين حكم كل مرتبة ، وجاء الأئمة بعده فاعتمدوا ذلك التقسيم ، وحكم كل مرتبة إجمالاً وزادوا عليها مرتبتين في التعديل أعلى من الأولى عنده ، ومرتبتين في الحرح هما أسوأ المراتب فصارت كل منهما ستاً كما يتضح فيما يلى :

### أولاً: مراتب ألفاظ التعديل:

الأولى : \_وهى أعلى المراتب \_ الوصف بأفعل التفضيل مثل : «أوثق الناس » أو « أضبط الناس » وهذه المرتبة زادها (٢) الحافظ ابن حجر رضى الله عنه .

الثانية : ما تأكد بصفة أو صفتين مثل : « ثقة ثقة » أو « ثقة حافظ » وهذه المرتبة زادها الثانية : الذهبي (٣) والعراقي ، وذكرها ابن حجر في نزهة النظر .

الثالثة : وهي الأولى عند أبي حاتم حيث قال رحمه الله : « إذا قيل للواحد إنه « ثقه أو متقن » فهو ممن يحتج بحديثه » .

<sup>(</sup>١) انظر : الحرح والتعديل له ١/١ ــ ٣٧ . ﴿ ٢) انظر \* نرهةُ النظر ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ميران الاعتدال للدهبي ٤/١ ط لسان ، وتسرح ألهية العراقي المسماة بالتبصرة والتدكرة ٣/٢ ط لبنان .

قال ابن الصلاح (١): « وكذا إذا قيل : « ثبت أو حجة » وكذا إذا قيل في العدل : إنه ضابط أوحافظ » .

الرابعة : قال ابن أبي حاتم : « إذا قيل إنه « صدوق » أو « محله الصدق » أو « لابأس به » فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه » .

قال ابن الصلاح (٢٠): « هذا كما قال ؛ لأن هذه العبارات لاتشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه » .

الخامسة : قال ابن أبي حاتم إدا قيل : « تسيح » فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلاأنه دون الثانية (٣) » .

السادسة: إذا قيل: « صالح الحديث » فإنه يُكتب حديثه للاعتبار.

ثانياً: مراتب ألفاظ التجريح:

الأولى : «لين الحديث » .

قال ابن أبى حاتم : « إذا أجابوا في الرجل بـ « لين الحديث » فهو ممن يُكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً » .

وقد سأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له: إذا قلت : « فلان لين » أيش تريد به ؟

قال : لايكون ساقطاً متروك الحديث ، ولكن مجروحاً بشيءلا يسقط به عن العدالة .

الثانية : قولهم : « فلان ضعيف » أو « منكر الحديث » أو « ضعفوه » وهو ممن يكتب حديثه للاعتبار لكن دون المرتبة السابقة .

الثالثة : قولهم : «ضعيف جداً » أو «واه بمرة » أو « لايكتب حديته » .

الرابعة: قولهم: «متهم بالكذب أو الوضع» أو «متروك» أو «ليس بثقة».

الخامسة : قولهم «كذاب » أو «يكذب » أو «يضع » .

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابي الصلاح ص ٥٨ (٢) انظر. مقدمة ابي الصلاح ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي الرابعة هما لأن المرتبتين الأوليين لم يدكرهما ابن أي حاتم كما دكرت قبل دلك

السادسة : ما يدل على المبالغة كقولهم : « أكذب الناس » أو « إليه المنتهى في الكذب » أو « هو ركن الكذب » أو « معدنه » أو « معدنه » أو « جبل في الكذب » ونحو ذلك .

وهذه المراتب الأربع الأخيرة لايكتب حديثهم ولايعتبر به .

### ثبوت الجرح والتعديل:

ذكرت عند الكلام عما تعرف به العدالة آراء العلماء في استراط العدد في المزكى والجارح وبقيت نقطة مهمة هي:

هل يثبت الجرح والتعديل بقول العبد والمرأة ؟

والجواب : هو أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذهبين :

### المذهب الأول:

يثبت الجرح والتعديل من كل من توافرت فيه التسروط ، سواء كال ذكراً أو أنثى ، حرًا أو عبداً (١) .

وقال الإمام النووي(٢) رحمه الله تعالى : « يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين » وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلى :

أولا : أن كلامن الجرح والتعديل خبر ، وخبركل من العبد والمرأة مقبول .

ثانيا : أن النبي عَلِي الله عنها لله عنها في قصة الإفك فقال : « هل علمت على عائشة رضى الله عنها شيئاً يريبك أورأيت شيئاً تكرهينه ؟» .

قالت : أحمى سمعى وبصرى ، عائشة أطيبُ من طيّب الذهب .

فسؤال النبي عَلِيَّة بريرة يدل على أن الحرية والذكورة لاتشترط في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١) انظر: الرفع والتكميل في الحرح والتعديل ص ١١٢، والكفاية للحطيب البغدادي ص ٩٧.

<sup>(</sup>۲) انطر: تدریب الراوی ۳۲۱/۱

<sup>(</sup>٣) هي برير ة بمت صفوان ، مولاة عائشة رصى الله عنها ، صحابية جليلة ، ولها أحاديث ، وكانت تحدم عائشة قبل أن تشتريها تم اشترتها وأعتقتها . الإصابة ٨ - ٢٩ .

### المذهب الثاني:

لايثبت الجرح والتعديل بقول العبد والمرأة ؛ لأنهما ليسا من أهل الشهادة ، والجرح والتعديل ماهو إلا شهادة .

وهذا المذهب محكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم .

والراجح : هو المذهب الأول فما دامت شروط الجارح والمعدل موجودة في العبد أو المرأة فلا مانع أبداً من قبول جرحهم وتعديلهم والله أعلم .

### قبول الجرح والتعديل:

اعلم أن الجرح \_ وكذا التعديل \_ قد يكون مفسراً وقد يكون مبهما .

فالمفسر : هو مايذكر فيه الجارح أو المعدل سبب الجرح أو التعديل .

والمبهم: مالايذكر فيه الحارح أو المعدل السبب.

وقد اتفق العلماء جميعا على قبول الجرح والتعديل إذا ذكرهما الجارح والمعدل مفسرين ببيان سببهما ؛ وذلك بأن يقول الجارح في حق من جرحه : هو غير عدل ؛ لأنه يتعامل بالربا أو يشرب الخمر ـ مثلا .

ويقول المعدل في حق مَنْ عدله : هو عدل لأنه لم يثبت عليه أنه ارتكب كبيرة أو فعل ما يخلّ بالمروءة .

ومحلٌ الخلاف بين العلماء إنما هو في قبول الجرح المبهم ، والتعديل المبهم فنجدهم اختلفوا على خمسة (١) مذاهب هي :

### المذهب الأول:

أنهما يقبلان مجملين غير مفسرين . وهذا المذهب للقاضى أبي بكر الباقلاني واختاره الآمدي والخطيب (٢) . قال القاضى أبو بكر رحمه الله : « لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً ، لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم تصح تزكيته ، وإد كان بصيراً فلامعنى للسؤال (٣) .

١) انظر : الروص الباسم ١/٥٥ ، والرفع والتكميل ص ٧٩ ومصطلح التسهاوي ص ٥٩ .

٢) انظر : الإحكام ١/ ٢٧١ ، والكفاية ص ١٠٧ . (٣) انظر : المحصول حـ ٢ ق ١ ص ٥٨٦ – ٥٨٨ .

فأصحاب هذا المذهب يرون أنه لايجب ذكر سبب الجرح أو التعديل مادام الجارح أو المعديل مادام الجارح أو المعدل عارفاً بصيراً بأسبابهما (١) .

### المذهب الثاني:

أنهما لايقبلان إلامفسرين ، حيث إن التجريح يحصل ولوبخصلة واحدة فذكر سببه مما يسهل على المجرِّح ، والعدالة يكثر فيها التصنع فمن الناس من يظهر بمظاهر العدالة من الصلاح والتقوى والورع وليس هو كذلك ، ومن ثم كان لابد من ذكر السبب ليعرف هل هو مما يوجب العدالة أو لا ؟ فحسن الهيئة ليس من الصفات الموجبة للعدالة ولا اللازمة لها لأنها مشتركة بين المعدل والمجروح وعليه فلا يعدل شخص (٢) لأنه حسن الهيئة مئلا وكذلك هناك جرح غير قادح ومن ذلك :

أ \_ أن جريراً رأى سماك بن حرب يبول قائما فترك حديثه .

س \_ أن الحكم بن عتيبة سئل لِم لَمْ ترُو عن زاذان ؟ قال: كان كثير الكلام . فأصحاب هذا المذهب يوجبون ذكر السبب في الجرح أو التعديل وإلا فلا يقبل جرح ولاتعديل . وهذا المذهب حكاه الخطيب<sup>(٦)</sup> والأصوليون في كتبهم ، ورجحه الشوكاني<sup>(٤)</sup> حيث قال : الحق أنه لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل ....الخ

### المذهب الثالث:

يجب ذكر السب في الجرح والتعديل . وهذا المذهب لإمامنا الشافعي رحمه الله ومن نهج نهجه ، قال رضى الله عنه : يجب ذكر سبب الجرح دول التعديل لأنه قد يجرح بما لايكون جارحاً لاحتلاف المذاهب فيه ، وأما العدالة فليس لها إلاسبب واحد .

حاء في تدريب الراوى (٥) « ( الرابعة : يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ) لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : لم يفعل كذا ، له يرتكب كذا ، فعل كذا وكذا فيعدد جميع مايفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جداً ( ولايقبل الجرح إلامبين السبب ) لأنه يحصل بأمرٍ واحد ولاينسني دكره ، ولأن

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٥٠، وإرتساد الصحول ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) روى أنه قيل لأحمد بن يونس : « عبد الله العمري ضعيف » فقال : إنما يضعفه رافضي مبغص لآبائه لو رأيت لحيته و هيأته لعرفت أنه ثقة . ا هـ .

ربيك الرحاء على المسلم المسلم العمري بِحُسْنِ هيئته ، ولاتمك أن دلك ليس من الصفات الموجبة للعدالة . فاستدل أحمد بن يونس على ثقة عبدالله العمري بِحُسْنِ هيئته ، ولاتمك أن دلك ليس من الصفات الموجبة للعدالة . (٣) انظر الكناية ص ١٦٥ ، ١٧٨ ، والمحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٨٦ ، ونهاية السول ٢ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد الفحول ص ٦٨. (٥) انظر تدريب الراوي ٣٠٥/١ .

الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاً وليس مجرح في نفس الأمر ، فلابد من بيان سببه ليظهر هل هو قادح أو لا؟ .

قال ابن الصلاح (١) : وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله .

وذكر الخطيب (٢) أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما . ولذلك احتح البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما ، وعمرو بن مرزوق ، واحتج مسلم بسويد بن سعيد ، وجماعة اشتهرالطعن فيهم .

وهكذا فعل أبو داود ، وذلك دالٌّ على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لاينبت إلا إذا فسر سببه » .

## المذهب الرابع:

يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ؛ لأن العدالة يكثر فيها التصنع فيتسارع الناس إلى التعديل ؛ لأن المعدل يبنى على الظاهر . وهذا المذهب نقله إمام الحرمين الجويني (٣) والغزالي (٤) وفخر الدين الرازي (٥) رحمهم الله على بعض الأصوليين .

#### المذهب الخامس:

أن الجرح يقبل مجملاً (<sup>٦)</sup> إن كان شخص لم يسبق تعديله ، وأما إن كان تسخص سبق تعديله فلا يقبل مجملاً بل لابد من ذكر السبب . أما التعديل فيقبل مجملاً غير مفسر .

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن الراجح من هذه المذاهب هو المذهب الأول القائل بقبول الجرح والتعديل مبهمين غير مفسرين والذي اختاره القاضي أبو بكر ونقله عن الجمهور .

والمتأمل في كتب الجرح والتعديل يجد أئمة الحديث رضى الله عمهم يقتصرون على قولهم : « فلان ضعيف » « وفلان ليس بتسيء » وقلما يتعرضون لبيان السبب والله أعلم .

# تعارض الجرح والتعديل:

قد يحتلف كلام إمامين من أتمه الحديت في الراوي الواحد فيجرحه احدهما ويعدله

(٢) انظر: الكفاية ص.

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠،٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر · البرهان في أصول الفقه ١/ ٦٢١ .

<sup>(</sup>٦) انظر . تدریب الراوی ۱/ ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٨٧، ٥٨٠ .

الآخر . فقد قال الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحق : إنه دجال من الدجاجلة وفي رواية أنه قال : أشهد أنه كذاب (١) . •

وقال فيه شعبة : إنه أمير المؤمنين في الحديث . ومعلوم أن إمامة الإمام مالك رحمه الله في الدين معلومة لاتحتاج إلى دليل كما أن شعبة رحمه الله إمام كبير لاخلاف في ذلك وقد اختلفا في رجل من رواة الأحاديث .

وقد اختلف العلماء فيما إدا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد على ثلاثة أقوال هي :

القول الأول: أن الجرح يُقَدَّمُ على التعديل، ولو كان المعدَّلون أكثر؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدَّل، ولأن الجارح مُصَدَّقٌ للمعدَّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنهُ يخبر عن أمر باطن خَفي عن المعدّل.

وهذا القول نقله الخطيب (٢) البغدادي عن جمهور العلماء.

وصححه ابن الصلاح (٣) رحمه الله ، ونص عليه أبوحامد الغزالي (٤) ، والقرافي (٥) رحمهما الله تعالى .

لكن ماينبغي التنبيه عليه هو أن الجرح الذي يُقدم على التعديل إنما هو الجرح المفسر وليس المبهم .

قال السيوطي (٦) رحمه الله: « وإذا اجتمع فيه ـ أى الراوى ـ جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولوزاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ....» .

وقال الحافظ ابن حجر (٧) رحمه الله: « والجرح مُقدَّم على التعديل ـ وأطلق ذلك جماعة ـ ولكن محلَّه إنْ صدر مُبيَّناً من عارف بأسبابه ، لأنه إن كان غير مفسّر لم يَقدْح فيمن ثبتت عدالته ، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يُعتبر به أيضاً . فإن خلا المجروح عن التعديل قُبِلَ فيه مُجملاً غير مُبيَّنِ السبب إذا صدر من عارف على المختار ؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول ....» اللخ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الكفاية ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى ١٦٣/١

<sup>(</sup>٦) انظر: تدريب الراوي ١ / ٣١٠.

<sup>(</sup>١) انظر . رسالة في الحرح والتعديل للمنذري ص ٤٢ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح تنقيح القصول ٣٦٦

<sup>(</sup>٧) انظر نرهة النظر ص٧٣.

فالإمام ابن حجر رحمه الله يرى أن الجرح الذى يقدم على التعديل إنما هو الجرح المفسر ، وذلك بالنسبة للشخص الذى تبتت عدالته . وإنما يقبل الجرح المجمل بالنسبة للشخص الذى لم تثبت عدالته مادام هذا الجرح قد صدر من حارح عارف بأسباب الجرح .

وقال السخاوى (١) رحمه الله : « ينبغى تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فُسِّر . أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يُقدمُ التعديل . قاله المزّى وغيره » .

القول الثاني : يقدم التعديل على الجرح إدا كثر عدد المعدلين ؛ لأن كثرة العدد تقوى حالهم ، وقلة الجارحين تضعف خبرهم .

قال الإمام فخر الدين الرازى<sup>(٢)</sup> رحمه الله: « وعدد المعدل إن زاد قيل: إنه يقدم على الجارح ، وهو ضعيف ؛ لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة فلا ينتفى ذلك بكثرة العدد » .

القول الثالث: التوقف وعدم تقديم أحدهما على الآحر إلابمرجح، والذي يكون بزيادة العدد أو بتسدة الورع أو بزيادة النصيرة ونحو ذلك. وقد حكى هذا القول ابن الحاجب (٣) رحمه الله، وجلال الدين السيوطي (٤) رحمه الله.

وخلاصة الكلام فى تعارض الجرح والتعديل : أنه إن وُجِد فى راو واحد تعديل وجرح مبهمان : قُدِّم التعديل لجواز أن يكون الدافع على الجرح المبهم حقَّد أو عداوة أو تعنّت أو ماشاكل ذلك .

وكذا إن وُجد الجرح مبهما والتعديل مفسراً: قُدَّم التعديل.

وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسراً سواء كان التعديل مبهماً أو مفسراً .

وهدا التفصيل إنما هو في حالة ما إذا جاء الجرح من عالم ، والتعديل من عالم آخر . أما إذا جاء الجرح والتعديل من عالم واحد كما اتفق ليحيى بن معين ، وأحمد ، وابن حبان وغيرهم رحمهم الله ، فإن العمل على آخر القولين إن علم المتأخر منهما ، وإن لم يعلم فالواجب التوقف كما ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في بكته على مقدمة ابن

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المغيث ١/ ٢٨٧. (٢) انظر. المحصول حـ ٢ ق ١ ص ٥٨٨ ، ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان المحتصر ٧٠٨/١ . (٤) انظر تدريب الراوي ١/ ٣١٠/

الصلاح<sup>(۱)</sup>.

# هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية؟

قال الإمام المنذرى (٢) رحمه الله: «واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء. كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثراً أم لا؟.

وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟ .

ويجرى الكلام عنده فيه مايكون جرحاً في تفسير الجرح وعدمه ، وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجرى عند الفقيه ، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبراً بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلاً له عن غيره بطريقه والله عز وجل أعلم .

# رواية الثقة عن شخص غير معروف:

إذا روى الثقة عن شخص مجهول الحال وكانت عادة الثقة أنه لايروى إلا عن عدل فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلاً له ، وإن لم يعرف ذلك من عادته فليس بتعديل .

وهذا قول الإمام أحمد رضى الله عنه وصرح به طائفة من محققي أصحاب المذهب الحنبلي وأصحاب (٣) الإمام الشافعي رضي الله عنه .

قال الشيخ جلال الدين السيوطي (٤) رحمه الله: « لو قال نحو الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم فهو كقوله: أخبرني الثقة » .

وفي رواية أخرى للإمام أحمد رضي الله عنه : أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلاً له مطلقا .

وقيل: إنها تعديل له مطلقا. وهذا هو المختار للقاضي أبي يعلى الحنبلي (°) وأبي الخطاب الحنبلي (<sup>(1)</sup> والحنفية وبعض الشافعية (<sup>()</sup> عملاً بظاهر الحال.

<sup>(</sup>١) انظر: الرفع والتكميل، بتحقيق أبو غدة ص ١٢٠ . (٢) انظر · رسالة في الحرح والتعديل له ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٣٤، ٥٣٥.(٤) انظر تدريب الراوى ١١/١ ٣١٠.

<sup>(</sup>o) انظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ٩٣٤ - ٩٣٦ . (٦) انطر: التمهيد في أصول الفقه ٣/ ١٣٠ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر : التبصرة في أصول الفقه ص ٣٣٩ .

## ترك العمل برواية شخص:

ترك العمل برواية إنسان لا يعتبر جرحاً له لاحتمال أن سبب الترك غير الفسق كعداوة \_ مثلاً .

# المطلب السابع

### عدالة الصحابة

### أولا: تعريف الصحابي:

الصحابى في اللغة : مشتق من الصحبة ، يقال : أصحبه صحبة فأنا صاحب ، والجمع صحب وأصحاب وصحابة .

والأصل في إطلاق كلمة صحابي على كل مَنْ صحب النبي عَلَيْثُهُ وحصلت له رؤية ومجالسة .

ويطلق (١) مجازاً على مَنْ تَمَذْهب بمذهب من مذاهب الأئمة ، فيقال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين .

وأما تعريف الصحابي في الاصطلاح: فيلاحظ أن للعلماء تعاريف كثيرة يوضحون بها ماتكون به الصحبة للنبي عَيْنَة :

فمنهم من يقول: الصحابي هو من رأى النبي ﷺ وروى عنه حديثاً أو حديتين.

ومنهم من اشترط لإطلاق لفظ الصحبة أن يقيم مع النبي عَلِيَّةُ سنة أوسنتين ، ويغزو معه غزوة أو غزوتين .

والتعريف الذي أختاره لتعريف الصحابي مادكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حيت قال (۲) :

هدا وقد جاء التعريف المذكور في تسرح الكوكب المير ٢/ ٤٦٥ بلفط: الصحابي من لقيه أى لقى السبى عَلِيْكُ من صغير أو كبير ذكر أو أنتى أو حستى ، أو رآه يقظة في حال كونه ﷺ حيّا ، وفي حال كون الرائى مسلماً ولو ارتد بعد دلك تم أسلم ولم يره بعد إسلامه ومات مسلماً أ هـ .

فهى هذا التعريف بعص الألفاظ الزائدة عن تعريف الحافظ ان حجر رحمه الله ، منها كلمه «حيًّا » وقد جيً بهذه الكلمة في التعريف للاحتراز بها عمن رآه بعد موته كأبي دؤيت التماع حالد س حويلد المهدلي ، لأنه لما أسلم وأُخير بمرض النبي عَلِيَّةُ سافر ليراه فو حده ميتاً مسحى تحض . الصلاة عليه والذين ولم يُعَدَّ صحابياً

<sup>(</sup>١) انظر ١ المصباح المنير ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر يزهة النطر ص ٥٥.

هو: مَنْ لقى النبي عَيْقَةً مؤمناً به ومات على الإسلام.

شرح التعريف : قوله : « مَنْ لقى » : المراد باللقاء ماهو أعم من المجالسة والمماشاة ، ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه ، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره .

والتعبير باللقى أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي عَلَيْكُم ؛ لأنه يحرج حينئذ عبدالله بن أم مكتوم رضى الله عنه و نعوه ممن كان كفيف البصر وهم صحابة دون .

فقوله: « من لقى » جنس يشمل كل من لقيه ﷺ ، سواء طالت مجالسته أو قصرت، روى عنه أولم يرو، غزامعه أولم يغز، سواء كان من لقيه مسلماً أو كافراً.

وقوله: « مؤمناً »: قيد في التعريف يخرج به مَنْ التقى معه من الكفار ، حتى ولو أسلم بعد موته عَيْكُ وذلك على المشهور ، كرسول قيصر ملك الروم .

وقوله : « به » : قيد آخر في التعريف يخرج به مَنْ لقيه مؤمناً لكن بغيره من الأنبياء .

لكن هل يخرج من لقيه مؤمناً بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة ؟ فيه نظر .

وقوله: « ثم مات على الإسلام »: قيد آخر يخرج به من لقيه عَلَيْكُ مؤمناً به ثم ارتد ومات على غير الإسلام ، كعبيد الله بن جحش ، وربيعة بن أمية ، ومقيس بن صبابة ، وابن خطل .

لكن لو كان الشخص في حين اللقى معه عَيِّكُ مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه ومات مسلماً أيطلق عليه لفظ الصحابي أيضاً أم لا ؟ وذلك كقرة بن هبيره (١) والأشعث بن قيس (٢).

الحق أن في ذلك نظراً ، والأصح إطلاق لفظ الصحبة عليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر تعريف الصحابي : « ولو تخللت ردة في الأصح » .

<sup>(</sup>١) قرة بن هبيرة له صحبة ، وهو جدّ الصمة انساعر وأحد الوجوه من الوفود ، وقد ارتد مع من ارتد من بني قشير ، ثم أسره خالد بن الوليد وبعث به إلى الصديق رضى الله عنه فاعتذر ورجع إلى الإسلام . الإصابة ٣/ ٢٣٤ ، ٢٣٠ . (٢) الأشعت بن قيس كنيته أبو محمد الكندى ، وكان اسمه معد يكرب ولقب بالأشعث وأخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيح ، ومات بعد استشهاد على كرم الله وجهه بأر بعين يوماً . الإصابة ١/١٥ ، ٥٢ .

ثم قال : « وقولى \_ فى الأصح \_ إشارة إلى الخلاف فى المسألة ، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس ، فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه أسيراً فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك ، وزوَّجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره فى الصحابة ولاعن تخريج أحاديثه فى المسانيد وغيرها » .

أما من ارتد ورجع إلى الإسلام في حياته عَلَيْتُهُ كعبد الله بن أبي سرح (١) فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام.

# ماتعرف به الصحبة:

تعرف الصحبة بواحد ممايلي:

- ١ ــ التواتر ، كأبى بكر وعمر وعثمان و على وبقية العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنهم أجمعين .
- $\gamma = 1$  الشهرة والاستفاضة القاصرة عن التواتر ، كضمام  $\gamma$  بن تعلبة ، وعكاشة بن محصن  $\gamma$  رضى الله عنهما .
- س \_ قول صحابى عنه إنه صحابى ، مثل : حممة بن أبى حممة الدوسى الذى مات بأصبهان مبطوناً فشهد له أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه سمع البي عليه حكم له بالشهادة .
- ٤ \_ قوله عن نفسه (أنا صحابى) وذلك إذا كان عدلاً وأمكن ذلك ، فإن ادعى الصحبة بعد مائة سنة من وفاته على لايُقبلُ قوله حتى ولوكان عدلاً قبل ذلك لقوله على فى الحديث : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لم يبق أحد على ظهر الأرض» (1).

قال السيوطي (°) رحمه الله تعليقا على الحديث : « يريد انخرام (٦) ذلك القرن »

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن أمى سرح القرتسي العامري ، كان أحاً لسيدنا عتمان من الرصاعة ، وكان أنوه من المنافقين ، وكان يكتب الوحي للببي عَيِّكُ ، فأزله التسيطان والتحق بالكفار إلى يوم فتح مكة ، وكان صاحب الميمنة مع عمروبن العاص وله مواقف محمودة في الفتوح توفي رصي الله عنه سنة ٥٩ هـ . الإصابة ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ضمام بن تعلبة السعدي من سي سعد صحابي جليل الإصابة ٢ / ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٣) عكاشة بن محصن الأسدى ، شهد المتباهد كلها وقتل في حرب الردة . الإعلام ٢٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٦٥/٤ . (٥) انظر : تدريب الراوي ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) انحرم ثقبه أي انسق ، ويقال · اخترمهم الدهر وتخرمهم أي اقتصعهم واستأصلهم . انظر مختار الصحاح ص ١٧٤.

فالرسول عَلِيَّةً أخبر بهذا الحديث سنة وفاته عَلِيَّةً .

قول أحد التابعين الثقات : إنه صحابي .

وهذا مبنى على قبول التزكية من واحد ، وقد تقدم ذكر آراء العلماء بالتفصيل .

#### عدالة الصحابة:

الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول مَنْ لابس الفتن منهم ومن لم يلابسها ، فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم .

قال القاضي (١): « إنه قول السلف وجمهور الخلف ».

وقال إمام الحرمين (٢): « .. الأمة مجمعة على أنه لايسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله عَيْلَة » .

وقال الإمام النووي (٣) رحمه الله: « الصحابة كلهم عدول ، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع مَنْ يعتد به » .

وهذا هو الراجح الذي تستريح النفس إليه ، خلافا لمن قال : إن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها ، ولمن قال : كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها ، ولمن قال : كلهم عدول إلامن قاتل عليا كرم الله وجهه .

والدليل على ماقلت من ترجيح القول بعدالتهم جميعا قبل الفتن وبعدها : الكتاب ، والسنة والإجماع :

أما الكتاب: ففيه آيات كثيرة تشهد للصحابة بالفضل والعدالة منها:

ا ــ قال الله تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (٤) .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدراً والحديبية .

وقال أبو هريرة (٥) رُضي الله عنه : نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل

4 o X

<sup>(</sup>١) انظر : إرشاد الفحول ص ٦٩ . (٢) انظر : البرهان في أصول الفقه ١/٦٣١ .

 <sup>(</sup>۳) انظر: تدریب الراوی ۲۱٤/۲.
 (۲) سورة آل عمران آیة ۱۱۰.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي ٤ / ١٧٠ .

إلى الإسلام.

فالصحابة رضى الله عنهم هم المخاطبون مباشرة بهذه الآية الكريمة على أن من فعل فعلهم كان مثلهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

٢ ـ قال تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ (١) .

فهذه الآية الكريمة في حق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهي تدل على شرفهم ومكانتهم وما أعد لهم ولاشك أن من كان كذلك كان عدلاً.

٣ \_ قال تعالى : ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ﴾ (٢) .

فهذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة على عدالة الصحابة رضى الله عنهم ، لأن الله سبحانه لايرضى عن غير العدل .

٤ \_ قال الله تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً بيتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما ﴾ (٣) . فهذه الآية الكريمة لاتحتاج إلى تعليق عليها ، لأنه لايمكن أن يتطرق إلى النفس شك في عدالة الصحابة بعد ثناء الله تعالى عليهم .

وأما السنة: فمنها ما يلي:

١ \_ قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم »(٤).

حن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ أنه قال : « النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت
 النحوم أتى السماء ماتوعد ، وأنا أمنة لأصحابى ، فإذا ذهبت أتى أصحابى مايوعدون ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١٠٠ . (٢) سورة الفتح آية ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ٢٩ . (٤) تقدم تخريجه .

وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتي أمتى مايوعدون » (١) . ·

٣ \_ قال رسول الله عَلِينَهُ: « لاتسبوا أحداً من أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا مأدرك مد أحدهم ولانصيفه » (٢) .

٤ \_ قال رسول الله عليه : « الله الله في أصحابي ، الله الله في أصحابي ، لاتتخذوهم غرضاً بعدى ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذاي الله ومن آذي الله فيوشك أن يأخذه » (٣) .

وبعد: فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها وكذا الآيات قبلها تدل دلالة واضحة على عدالة صحابة سيدنا رسول الله عَيْنَ وأن القول بإطلاق العدالة لجميعهم ليس تحكما وإنما تسنده وتؤيده النصوص الكريمة من الكتاب والسنة ؛ لأنه ليس بعد تعديل الله تعديل ولابعد تعديل رسوله عَيْنَ تعديل .

وأما الإجماع: فقد حكى ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول.

قال الخطيب البغدادى (٤) رحمه الله: « .. على أنه لولم يرد من الله عزوجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والسصرة وبذل المهج (٥) والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين . هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء » .

وقال ابن الصلاح (٦) رحمه الله : « للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ..... » .

ثم قال رحمه الله : « إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحساناً للظن بهم ونظراً إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٩٢ ، ومسلم في صحيحه ٤ / ١٩٦١ .

<sup>(</sup>٢) أخرحه مسلم في صحيحه ٤/ ١٩٦٧ . (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/٧٨ ، ٥/٥ ، ٥٥ . ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكفاية ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) المهجة : الدم، وقيل : دم القلب حاصة ، وحرجت مهجته أي روحه . مختار الصحاح ص ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح ١٤٦، ١٤٧.

ماتمهّد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم».

وقال الإمام الذهبي رحمه الله : « ... فأما الصحابة رضى الله عنهم فبساطهم مطويّ ، وإن حرى ماحرى ، إذْ على عدالتهم وقبول مانقلوه العمل وبه ندين الله تعالى » .

# تفاوت الصحابة في رواية الأحاديث (١):

مما لاشك فيه أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا مهتمين بحفظ السنة اهتماماً كبيراً ، غير أنهم ـــ دون ريب ــ كانوا يختلفون في ذلك قلة وكثرة لعدة أسباب أهمها مايلي :

الأول: الاشتغال بالخلافة والحروب عاق كثيراً من الصحابة عن تحمل الحديث وروايته ، كالخلفاء الراشدين ، وطلحة ، والزبير رضى الله عنهم ، في حين مكن التفرغ من هذه الشواغل لكثير من الصحابة في كثرة التحمّل والأداء ، كما في أبي هريرة ، وابن عباس وابن عمر ، وجابر رضى الله عنهم .

الثانى : قوة الحافظة وتقييد الحديث بالكتابة كانا عاملين من عوامل الإكثار من الرواية ، كما في أبي هريرة ، وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم .

الثالث: التفرغ للعبادة والتحرّج من رواية الحديث على غير اللفظ المسموع من رسول الله عَلَيْتُهُ جعل كثيراً من الصحابة يمتنعون عن رواية الأحاديث ، أو يُقلُّون منها مع اعتمادهم في تبليغ الأحاديث على كثرة أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ الذين نصبوا أنفسهم لمهمة الرواية والأداء .

الرابع: أن يكون الطريق إلى الصحابى ضعيفا فيترك أصحاب الصحيح تخريج حديثه كما في الصحابى الجليل أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه ، لم يصح إليه الحديث من جهة الناقلين فلم يُخرَّج له في الصحيحين .

### فوائىد:

الأولى : آخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة رضى الله عنه مات سنةمائة من الهجرة .

وأما بالإضافة إلى النواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبـد الله ، وقيل :

<sup>(</sup>١) راجع ذلك بالتفصيل في كتاب :( مكانة السنة في الإسلام ) للدكتور محمد أبوزهو رحمه الله ص ٤٣، ٤٣. .

سهل بن سعد ، وقيل : السائب بن يزيد رضي الله عنهم أجمعين .

وآخر من مات منهم بمكة : عبدالله بن عمر ، وقيل : جابر بن عبدالله رضى الله عنهم ، وذكر على بن المديني أن أبا الطفيل رضى الله عنه مات بمكة فهو إذاً آخر من مات بها .

وآخر من مات منهم بالبصرة : أنس بن مالك رضي الله عنه .

وآخر من مات منهم بالكوفة : عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه .

وآخر من مات منهم بالشام: عبدالله بن بُسْر ، وقيل: أبوأمامة رضي الله عنهما .

وآخر من مات منهم بمصر : عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى رضى الله عنه . والله أعلم .

الثانية : أكثر الصحابة رضى الله عنهم حديثاً أبو هريرة رضى الله عنه ، فقدروى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً ( ٣٧٤٥ ) اتفق الشيخان على ثلاثمائة وخمسة وعشرين ، وانفرد البخارى بثلاثة وتسعين ، وانفرد مسلم بمائة وتسعة وثمانين .

وروى عنه رضي الله عنه أكثر من ثمانمائة رجل وهو أحفظ الصحابة .

قال الشافعي رحمه الله : « أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره » .

وقد جاء في المستدرك عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي عَلَيْكُ ، ثم دعا أبو هريرة وآخر عند النبي عَلَيْكُ ، ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إنى أسألك مثل ماسألك صاحباى ، وأسألك علماً لاينسى ، فأمن النبي عَلَيْكُ .

فقلنا : ونحن يارسول الله كذلك .

فقال عَلِيلةً : « سبقكما الغلام الدوسي » . ا ه. .

ويأتى بعد أبى هريرة رضى عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، حيث روى الله عديث وستمائة وثلاثين حديثاً (٢٦٣٠) وقد روى عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ألفاً وستمائة وستين حديثاً (٢٦٠١) وجابر بن عبدالله رضى الله عنه ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً (٢٥٤٠) وأنس بن مالك رضى الله عنه ألفين ومائتين وستا وثمانين حديثا

(٢٢٨٦) ، كما روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ألفين ومائتين وعتسرة (٢٢١٠). فهؤ لاء الستة المذكورون هم أكثر الصحابة رواية (١).

والسبب في قلة ماروى عن أبي بكر رضى الله عنه مع تقديمه وسبقه وملازمته للنبي عَيْنَهُ أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه ، وجملة ماروى له مائة حديث واثنان وأربعون حديثاً (٢٤٢).

الثالثة : انتهى علم الصحابة رضى الله عنهم إلى ستة : عمر، وعلى ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو الدرداء ، وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهم

ثم انتهي علم الستة إلى على وابن مسعود رضي الله عنهما . قاله مسروق .

وقال الإمام النووي (٢) رحمه الله : « أكثرهم فتيا تروى ابن عباس رضى الله عنهما » .

الرابعة : قبض النبي عَلِيلَةً عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه .

ومن صحابته على العبادلة الأربعة : عبد الله بن عمر ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله ابن عباس ، وعبدالله ابن الزبير ، عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أجمعين .

وليس ابن مسعود منهم لأنه مات قبلهم وهؤلاء عاشوا حتى احتاج الناس إلى علمهم .

<sup>(</sup>١) انظر تشرح ألفية العراقي ١٤/٣ ، ١٥ ، وتدريب الراوى ٢١٢، ٢١٧ .

<sup>(</sup>۲) انطر : تدریب الراوی ۲۱۸/۲ .

### المبحث الثاني

# الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر

يشترط في مدلول الخبر ألاَّ يعارضه دليل قطعي لا يقبل التأويل ، سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس قطعي .

فإن عارض مدلول الخبر دليل قاطع لايقبل التأويل ننظر:

إن كان مدلول الخبر مما يقبل التأويل أوّل بمايتفق مع الدليل القطعي وعمل بهما جمعا . بين الدليلين .

أما إن كان مدالول الخبر غير قابل للتأويل فلا يجوز حينئذ التمسك به ، وإنما يترك العمل به ، لأن إجماع الأمة قائم ومنعقد على أن القطعي مقدم على الظني (١) .

هذاا، ولايضر خبر الواحد مخالفته لثلاثة أمور:

**الأول** : القياس .

الثاني : عمل الراوى بخلاف مارواه .

الثالث: مخالفة عمل أكثر الأمة.

وإليك الكلام عن هذه الأمور بالتفصيل:

# أولاً: موقف العلماء من تعارض خبر الواحد مع القياس

إذا خالف خبر الواحد القياس ولم يمكن الجمع بينهما فقد اختلف العلماء في المقدم منهما على عدة مذاهب هي :

# المذهب الأول:

يقدم خبر الواحد على القياس . وهذا هو مذهب الجمهور (١) .

<sup>(</sup>١) انطر : المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٦١٤، ٦١٣ ، ونهاية السول مع شرح البدخشي ٢/ ٢٥٥ ، وأصول الفقه للشيخ رهير ١٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : التبصرة في أصول الفقه ص ٣١٦ ، وتسرح الكوكب المنير ٦٤/٢ ٥ ، وإرتباد الفحول ص ٥٥ .

استدل الجمهور على تقديم خبر الواحد على القياس بمايلي :

الدليل الأول: روى أن النبي عَيِّنَةً قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: « فإن لم تجد » قال: بسنة رسول الله عَيْنَةً قال: « فإن لم تجد ؟ » قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال النبي عَيِّنَةً : « الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله عَيْنَةً لما يحبه ويرضاه رسول الله » (١).

فهذا الحديث الشريف يدل على أن السنة مقدمة على القياس

الدليل الثاني : إجماع الصحابة على تقدم الخبر على القياس ، ومن ذلك مايلي :

روى أن عمر رضى الله عنه قضى فى الأصابع: فى الإبهام بثلاث عشر ، وفى التى تليها باثنتى عشر ، وفى الوسطى بعشر ، وفى التى تليها بتسع ، وفى الحنصر بست حتى و جد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله عليه وفيما هناك من الأصابع « عشر عشر » (٢) .

فعمر رضى الله عنه كان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها فلما روى له عن النبي عَلِيَة أنه قال: « في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » رجع عنه إلى العمل بالخبر المذكور ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم فله ينكر ذلك منكر ولم يخالفه أحد فدل على أنه إجماع منهم .

٢ – كان عمر رضى الله عنه يرى أن المرأة لاترث من زوجها(٣) حتى أخبره الضحاك (٤). أن رسول عَلَيْكُ كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي (٥) من دية زوجها . وكان ذلك بمجمع من الصحابة رضى الله عنهم فكان إجماعاً . وكان عمر يفتى بعدم الإرث من الدية ؛ لأن الميراث يثبت بملكه قبل الموت وهو لايملك الدية قبله .

الدليل الثالث: أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين هما:

أ \_عدالة الراوى .

ب\_دلالة الخبر.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه . (۲) أخرجه أبو داود في سنه حديث رقم ۲۵۵۷ ، واليهقي في سننه ۸ / ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه . (٤) الصحاك بن سفيان العامري صحابي جليل . الإصابة ٢ ، ٢ ، ٢ .

<sup>&#</sup>x27;(٥) أشيم الضبابي \_ بكسر الضاد \_ صحابي قتل خطأ في عهد السبي ﷺ . الإصابة ٢/١٥.

أما القياس فيحتاج إلى النظر في ستة أمور هي :

أ \_ حكم الأصل.

ب \_ تعليله في الجملة .

ج \_ تعيين الوصف الذي به التعليل.

د \_ و جود ذلك الوصف في الفرع .

هـ \_ نفي المعارض في الأصل.

و \_ نفيه في الفرع.

هذا إذا لم يكن دليل الأصل خبراً ، فإن كان خبراً كان النظر في ثمانية أمور : الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر .

ولاشك أن ماكان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما . . يحتاج إلى النظر في أقل منها (١) .

الدليل الرابع: أن الخبر قول النبي عَيْنَ وهو معصوم لاينطق عن الهوى ، أما القياس فهو استنباط المجتهد حيث يقيس ماليس فيه نص على ما فيه نص ، وواضح أن كلام المعصوم عَيْنَ أَبلغ في إثارة غلبة الظن فيقدم على قول غير المعصوم .

## المذهب الثاني:

أن القياس مقدم على الخبر.

وهذا المذهب محكى عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ابن قدامة (٢) رحمه الله ، وأبو يعلى الحنبلي (٣) وغيرهما .

والظاهر أن وجهة نظر القائلين بتقديم القياس على الخبر أن القياس أقوى من الخبر وعليه فيقدم عليه .

أماكونه أقوى من الخبر ؛ فلأن الخبر يحتمل الكذب ؛ لأن الراوى ليس معصوماً عن الكذب ، ويحتمل كفر أحد الرواة وفسقه ، وأيضاً يحتمل الخطأ لجواز ذهول أحد الرواة

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول ص ٥٦. (٢) انظر: روضة الباظر ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : العدة ٣ / ٨٨٩ .

كما يحتمل النسخ والتجوّز والإضمار .

أما القياس فلايحتمل شيئامنها .

وإذا كان الأمر كذلك فإن القياس يقدم على الخبر.

وهذا الكلام مردود ؛ لأنه بعيد مع ظهور عدالة الراوي .

أضف إلى ذلك : أن هذه الاحتمالات كما تتطرق إلى الخبر تتطرق أيضاً إلى القياس إذا كان أصله خبراً (١) .

### المذهب الثالث:

إذا خالف الخبر الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به ، ويقبل إذا خالف قياس الأصول . وهذا المذهب منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه .

وبالرجوع إلى كتب <sup>(٢)</sup> الأحناف وجدناهم يفصلون مسألة مخالفة الخبر للقياس تفصيلاً طيباً فيقولون :

الراوى إما أن يكون معروفاً بالرواية وإما أن يكون مجهولا ، أي لم يعرف إلابحديت أوحديثين :

فإن كان الراوى معروفاً بالفقه والاجتهاد ، كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهم كان حديثه حجة سواء وافق القياس أوخالفه .

فإن كان موافقاً للقياس تأيّد به ، وإن كان مخالفاً للقياس يترك القياس ويعمل مخبر الواحد ؛ لأن الخبر يقين بأصله من حيث أنه قول الرسول على لا يحتمل الخطأ ، وإنما الشبهة بعارض النقل حيث يحتمل الغلط والنسيان أو الكذب من الراوى ، والقياس محتمل بأصله ، إذكل وصف يحتمل أن يكون علة فلا يعلم يقيناً أن الحكم في المنصوص عليه باعتبار هذا الوصف ، لاحتمال أن يكون الوصف المؤثر غير ما ظنه المجتهد مؤثراً ، فكان الأخذ بماليس في أصله شبهة أولى .

<sup>(</sup>١) انظر : بيان المختصر تسرح مختصر ابن الحاجب ٧٥٩/١ ، وتسرح الكوكب المبير ٢٥٦٥/٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر : كشف الأسرار للنسفى ۲۱/۲ ــ ۲۶ ، وتسهيل الوصول ۱۶۰ ، وأصول السرخسى ۳۳۸/۱ ، والتلويح على التوضيح ۲/۲ .

مثال خبر الواحد الخالف للقياس :حديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة دات الركوع والسجود .

فالقياس يقتضي عدم نقضها للوضوء ؛ لأنها صوت كالكلام وليست نجساً ، ولكن ترك القياس هنا وعمل بالخبر (١) تقديماً للخبر على القياس .

وإن عُرِفَ الراوى بالعدالة والضبط ولم يعرف بالفقه والاجتهاد ، كأنس بن مالك وأبي هريرة وسلمان الفارسي وبلال بن رباح رضي الله عنهم ننظر :

إن وافق حديثه القياس عمل به ، وإن خالفه لم يترك الحديث إلابسبب ضرورة ، وهى أنه لو عمل بالحديث لانسد باب الرأى من كل وجه فيكون مخالفاً لقولـه تعالى : ﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ (٢) .

قال الإمام النسمى (٢) رحمه الله: « فلعل الراوى نقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطأ ولم يدرك مراد رسول الله عليه الله عليه الله عليه على مخالفا للقياس من كل وحه فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس » .

مثال ذلك : عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : « لا تُصَرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطَها ردّها وصاعاً من تمر » (٤٠) .

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاتصروا » بضم التاء وفتح الصاد أي لاتجمعوا .

والمصراة ـ بضم الميم وفتح الصاد وتشديد الراء ـ الشاة أوالناقة التي جمع لبنها في الضرع بالشد وترك الحلب ليتخيل للمشترى أنها غزيرة اللبن .

فالنبى عَلَيْهُ فى هذا الحديث الشريف الذى يطلق عليه حديث (المصراة) يخير المشترى إن ابتلى بهذا الاغترار بين الإمساك وبين الردّ على البائع وفسخ البيع مع تعويضه صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن.

<sup>(</sup>١) خالف الأحاف \_ بقولهم : إن القهقهة في الصلاة ناقضة للطهارة \_ حمهور العلماء ، الذين رفضوا العمل بالحديث الذي استدلوا به لمعارضته الأحاديث الصحيحة ، ولكونه من مراسيل أبي العالية .

وقد تحدتت بشيءمن الإفاضة عن هذا الحديث عند الكلام عن حبر الواحد فيما تعم به البلوي .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية ٢ . ١ (٣) كتسف الأسرار ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه أحرجه البخاري في صحيحه ٢ / ١٨ ، ١٨ ومسلم في صحيحه ٣/ ١١٥٨ .

وقد أخذ يظاهر الحديث الجمهور ، وأفتى به عبدالله بن مسعود وأبوهريرة ولامخالف لهما من الصحابة ، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لايحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أوكثيراً ولابين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا (١) .

أما الحنفية فيقولون بعدم الرد بالتصرية ، قال الشيخ عبدالعزيز البخارى رحمه الله : « وعندنا التصرية ليست بعيب ، ولايكون للمشترى ولاية الرد بسببها من غير شرط ، لأن البيع يقتضى سلامة المبيع ، و بقلة اللبن لاتبعدم صفة السلامة ؛ لأن اللبن ثمرة ، وبعدمها لاتنعدم صفة السلامة فبقلتها أولى » .

فالسادة الحنفية يردون العمل بالحديث لمخالفته القياس ، وقالوا : إن الحديث مخالف للقياس و من ثم فلا يعمل به .

وقد ذكر التموكاني رحمه الله: أن السادة الحنفية اعتذروا عن حديت المصراة (٢) بأعذار أذكر بعضها تتميماً للفائدة:

العذر الأول: الطعن في الحديث بكون راويه أباهريرة رضى الله عنه. قالوا: ولم يكن كابن مسعود رضى الله عنه وغيره من فقهاء الصحابة فلايؤخذ بما يرويه ؛ إذا كان مخالفا للقياس الجلى .

والحق أن هذا العدر ساقط ؛ لأن أبا هريرة رضى الله عنه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثاً عن الرسول على إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم روابة ؛ لاختضاصه بدعاء رسول الله على له بالحفظ . كما ثبت في الصحيحين (٣) وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدى رسول الله على . و مَنْ كان بهذه المنزلة لايكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية .

وقد اعتذر رضى الله عنه عن تفرد و بكثير مما لايشاركه فيه غيره بما ثبت عنه في الصحيح من قوله رضى الله عنه: « إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وكنت ألزم رسول الله عليه فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا » (٤) .

العذر الثاني : أن الحديث محالف للقياس ، حيث إن الأصول تقتضي أن يكور الضمان بقدر التالف ، وهو مختلف وقد قدرهنا بمقدار معين وهو الصاع .

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري ٢٢٥/٩ ، نيلِ الأوطار ٥/٢٤٣ . ﴿ ٢) بيلَ الأوطار ٥/٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٣٩/٤ . (٤) أحر حه مسلم في صحيحه ٢٩٧/٢ .

وأجيب عن هذا العذر بمنع التعميم في جميع المضمونات ، فإن الموضحة  $\binom{(1)}{n}$  مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر ، والغرة  $\binom{(7)}{n}$  مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر ، والغرة  $\binom{(7)}{n}$ 

والحكمة في تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع التشاجر لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله ، فلا يعلم مقداره حتى يسلم المشترى نظيره .

والحكمة في التقدير بالتمر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن ؛ لأنه كان قوتهم إذْ ذاك كالتمر.

العدر الثالث: إن الحديث مخالف للقياس ؛ لأنه يلزم الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض ؛ فيما إذا كان قيمة الشاة صاعاً من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.

والجواب عن هذا العذر: أن التمر عوض اللبن وليس عوض الشاة فلا يلزم ماذكر . فالحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بالحديث المدكور وتقديمه على القياس .

قال الشيخ الشوكاني (٤) رحمه الله \_ بعد أن سرد أعذار الحيفية عن العمل بالحديث السابق ورد عليها \_ : « فيا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة عن مذاهب أسلافهم ، وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذي يُسرَّبه إبليس ، وينفق في حصول مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها لاسيما من علماء الإسلام النفس والنفيس » .

وجدير بالذكر التنبيه على أن السادة الحنفية أوقعوا أنفسهم في تناقض ، حيث إنهم تزكوا في بعض الأحيان القياس وعملوا بخبر الواحد المعروف بالعدالة والضبط فقط في نظرهم .

فإذا كان من أعدارهم في ردّ حديث المصراة أن راويه أبو هريرة وليس معروفاً بالفقه في نظرهم ؛ فإننا نجدهم قد عملوا بحديث أبي هريرة : « إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » (٥) .

<sup>(</sup>١) وضح يضح من باب وعد وضوحاً أي انكشف وانجلي ، يقال : أوضحت الشجة بالرأس أي كشفت العظم فهي موضحة . المصباح المنير ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) أرش الجراحة : ديتها والجمع أروش . المصباح المنير ١٢/١ . (٣) الغرة : عبد أو أمة .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٥/٢٤٦. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٧٠٠١ ومسلم في صحيحه ٨٠٩/٢

قال أبو حنيفة : القياس أن من أكل ناسياً بطل صومه إلا أنى أتركه لحديت أبي هريرة رضي الله عنه .

وإن كان الراوى مجهولاً فى رواية الحديث والعدالة لا فى النسب بأن لم يشتهر بطول صحبته مع النبى ﷺ ولم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد، فيلاحظ أن روايته على خمسة أوجه هى :

# الوجهالأول :

أن يروى عنه السلف ويعملوا بحديثه .

### الوجه الثاني :

أن يقبل حديثه بعض الثقات ولم يقبله بعضهم ، كحديث معقل بن سنان الأشجعي في بروع .

فقد روى علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن رحل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات .

فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لها مثل صداق نسائها لاوكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث .

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضي رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منّا مثل ما قضيت .

ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه (١) .

وقد عمل الحنفية بهذا الحديث وهو موافق للقياس ، فإن الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت .

وقد ردّ حديث ابن مسعود هذا على كرم الله وجهه ، وعمل بالرأى والقياس ؛ لأن المعقود عليه عاد إليها سالماً فلا تستوجب بمقابلته عوضاً ، كما لو طلقها قبل الدخول و لم يُسمّ لها مهراً وعليه فحسبها الميراث ولامهرلها .

قال على كرم الله وجهه (٢) : « ما نصغي لقول أعرابي بوّالٍ على عقبيه » .

<sup>(</sup>١) الحديت تقدم تحريحه . (١) كشف الأسرار للنسمي ٢٤/٢ .

### الوجه الثالث:

أن يسكتوا عن الطعن بعد ما بلغتهم روايته ؛ لأن سكوتهم بمنزلة قبولهم ؛ لأن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان .

ففي هذه الأوجه الثلاثة المذكورة يصير حديث الراوى كحديث المعروف بالعدالة ، فإن وافق حديثه القياس عمل به ، وإن خالفه لم يترك إلابالضرورة .

## الوجه الرابيع:

أن يظهر حديثه ولايظهر من السلف إلا الرد له فإنه يكون مستنكراً به ، لأن أهل الحديث والفقه لم يعرفوا صحته فلا يقبل ولايعمل به ، وذلك كحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً ولم يقض النبي عليه لها بالنفقة والسكني .

فردٌ عمر رضى الله عنه هذا الحديث بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فثبت أن هذا الحديث منكر عندهم لمخالفته الكتاب والسنة المشهورة :

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ أَسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ (١) فإنه يدل على إيجاب السكني على الزوج.

وأما السنة: فقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه سمع النبي عَلَيْكُم قال: « لها السكني والنفقة » (٢) .

### الوجه الخامس:

أن لايظهر حديثه في السلف ولم يقابل برد ولاقبول ، فيجوز العمل بروايته في

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية ٦.

<sup>(</sup>٢) ذهب الإمام أحمد وإسحق وداود وغيرهم إلى العمل بحديت فاطمة المذكور وقالوا : إن المطلقة طلاقاً بائنا لا نفقة لها ولاسكني .

وذهب الجمهور إلى القول بوجوب السكن دون النفقة لقوله تعالى: ﴿ أَسَكُنُوهُنَ مَنَ حَيْثُ سَكُمْمُ مَنَ وَجَدَّكُم وَلاَتَضَارُ وَهِنَ لَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَ أُولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ - الطلاق ٦ . فالآية تدل بمنطوقها على وجوب النسبة لغير الحامل

وما يروى من أن عمر رضى الله عنه سمع النبي عَيَّ قال : « لها السكني والنفقة » فقد قال الإمام أحمد : لايصح ذلك عن عمر .

وقال ابن القيم : « ونحن شبهد بالله تسهادة بسأل عنها إذا لقيناه ، أن هذا كذب على عمر وكدب على رسول الله عليه الله عليه عليه عليه . .

القرون الثلاثة ؛ لأن الصدق والعدالة في ذلك الزمان غالب بشهادة الرسول عَلَيْكُ : « خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم » (١) .

وأما بعد القرون الثلاثة فإن الفسق لما شاع فيها فلايحل العمل برواية مثل هذا المجهول حتى تظهر عدالته (٢) .

هذا ومن ثمرة الخلاف بين الحنفية القائلين بتقديم القياس في كثير من الأحيان \_ كما تقديم حلى خبر الواحد ، وبين الشافعية القائلين بالمذهب الأول الذي ينص على تقديم الخبر على القياس: أن الجنين يتذكى بذكاة أمه عند الشافعي رضى الله عنه لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه:

أن جماعة أتوا رسول الله عَلَيْكُ وقالوا: إننا ننحر الإبل، ونذبح الشاة، ونجد في بطنها جنيناً ميتاً أفنلقيه أو نأكله ؟ فقال عَلِيْكُ: «كلوه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه » (٣). وعند الحنفية لايتذكي الجنين بذكاة أمه تقديما لقياس الأصول على الخبر المذكور.

ووجه كونه في معارضة قياس الأصول أن الأصل في الشرع أن كل ماكان مستخبثاً كان حراماً ، وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراماً والجنين في بطن الأم كذلك .

قال ابن المنذرر حمه الله: « إنه لم يروعن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلاماروي عن أبي حنيفة » .

وقال الشوكاني (٤) رحمه الله تعالى : « وظاهر الحديث أنه يحلّ بذكاة الأم الجنين مطلقاً سواء خرج حيًّا أو ميتاً فالتفصيل ليس عليه دليل » .

هذا ، والذي ذكره الحنفية بالنسبة لتعارض الخبر مع القياس ظيب في جملته غير أنه بالمقارنة لما ذكره الجمهور .

فما يتفق مع العقل أن الحديث مادام صحيحاً فإنه يقدم على القياس عند تعارضهما وتعذر الحمع ، ولا نظر حينئذ إلى كون الراوى فقيها أو غير فقيه ؛ لأن الترجيح بفقه الراوى يكون عند تعارض دليلين متساويين من كل وجه ، أما هنا فبنص حديث معاذ بن جبل ، الذى استدل به الجمهور تقدم السنة مطلقاً على القياس وغيره .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه . (٢) انظر : تسهيل الوصول ص ١٤٩،١٤٨

<sup>(</sup>٣) أحرحه أبو داود في سنه في الأضاحي ١٠٣/٣ (٤) بيل الأوطار ١٦٤/٨.

كما ينبغى التنبيه على أن المراد بالفقه الذى ترجح معه رواية صاحبه هو الفقه المتعلق بالأحاديث المتعارضة ، فلوكان الحديثان المتعارضان من باب البيوع ــ مثلا ــ قدم خبر الفقيه بالبيوع على غيره حتى ولوكان هذا الغير أفقه منه فى شىء آخر (١) .

# ثانياً : عمل الراوي بخلاف مارواه

إذا روى الراوى حديثاً ورُوِى عنه العملُ ىخلاف مارواه فهل العبرة حينئذ تكون بعمله أوبروايته ؟ .

اختلف العلماء في هذا على مذهبين:

# المذهبالأول :

يجب العمل بمارواه لابما فعله مخالفاً لروايته .

وهذا هو مذهب جمهور العلماء (٢).

#### الأدلة:

استدل الجمهور على وجوب العمل بمارواه الراوي لابمافعله بما يلي:

أولاً: إن قول رسول الله عَلَيْهُ حجة ، وقول الراوى أو عمله ليس بحجة ، وعليه فلا تعارض الحجة بما ليس بحجة .

ثانياً: إن الراوى قد ينسى ماروى في ذلك الوقت ، وربما ينساه جملة كما نسى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قوله تعالى: ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ (٣) ، حتى قال: «مامات رسول ﷺ ، ولا يموت حتى يكون آخرنا » فلما ذُكِّر بالآية خَرَّ إلى الأرض.

وقد يذكر الراوى ماروى إلا أنه تأول فيه تأويلاً يصرفه به عن ظاهره ، كما تأول قدامة بن مظعون رضى الله عنه قوله تعالى : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا

<sup>(</sup>١) انظر : الاعتبار للحازمي ص ٣٩ ، والآيات البينات ٤/ ٢١٧ ، وتقريرات الشربيني مع حاشية البياني ٣٧٩/٢ ، والتعارض والترجيح للمؤلف ص ٣١ ، ٣١٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: النبذ في أصول الفقه الظاهرى ص ٣٦، والتبصرة للشيرازى ص ٣٤٣، والتمهيد في أصول الفقه
 ١٩٣/٣ ، والوصول إلى الأصول ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر آية ٣٠

وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴾ (١) .

قال ابن حزم (٣) رحمه الله : « والصاحب ليس معصوماً من الوهم في اختياره ، وهو معصوم من طيِّ الهدي و كتمانه » .

رابعاً: لا يحل لأحد أبداً أن يظ بالصحابي راوى الحديث أن يكون عنده نسخ لمارواه ، ويسكت عنه ويبلغ إلينا المنسوخ ، لأن الله تعالى قال في كتابه : ﴿ إِن الله يكتمون ماأنز لنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أو لئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ (٤) .

وقد نزههم الله عن هذا وأثنى عليهم في القرآن حيث قال جل شأنه : ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذْ يُبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ (٥) .

### المذهب الثاني:

يحب العمل بتأويل الراوي وفعله ولايجب العمل بالحديث . وهذا المذهب مروى عن المذهب الحنفي (٦) .

وفد استدل الأحناف على ما ذهبوا إليه بما يلي :

إن الراوى إنماترك العمل بالحديث لأمر اقتضى الترك ، وإحسان الظ بالراوى يقتضى تقديم مافعله على مارواه ، ومن ثم وجبت متابعته في الترك .

وقد قرروا هذا الدليل فقالوا : لايحلو إما أن يكون الراوى قد ترك العمل بالحديث لأمرٍ أو جب الترك أو فعل ذلك تحكماً .

فإن فعل ذلك لأمر أوجب الترك وجب متابعته في ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٩٣ . (٢) سورة الححر آية ٩

<sup>(</sup>٣) انظر: السد مي أصول الفقه الظاهري ص ٣٧. (٤) سورة البقرة آية ١٥٩

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح آية ١٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر . كتسف الأسرار للنسفي ٢/ ٧٩ . وميران الأصول ص ٤٤٤ ، وتسهيل الوصول ص ١٦٠ .

والقسم الثاني باطل ، وهو تقدير التحكم ، فإن ظاهر العدالة يمنع من وجود ذلك لاسيما إذا كان صحابياً ، فإن الصحابة مشهورون بعدم التهم ، ولأن إضافة الترك إليه على طريق التحكم والتشهى به يقتضى فسقاً وذلك يقتضى ردّ الرواية .

وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بمايلي :

إن ترك الراوى العمل بالحديث يجوز أن يكون بسبب تقديمه غيره من الأدلة عليه كما قدم الإمام مالك رحمه الله إجماع أهل المدينة على حديث خيار المجلس.

ويجوز أن يكون الترك بسبب تخصيصه بالقياس \_ مثلاً \_ فلعل الراوى ترك العمل بالحديث لوجه من الوجوه فجمعنا بين الأمرين :

أ\_العمل بالحديث. ب\_ وإحسان الظن بالراوى.

فإن قول الرسول عَلِيَّ غير محتمل ، وخلاف الراوى محتمل فقدمنا غير المحتمل على المحتمل .

# من الأحاديث التي خالفها راويها وعمل بخلافها مايلي :

# الحديث الأول:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات » (١) .

وفي رواية : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» (۲) .

فمن الأحكام المستفادة من الحديث أنه دل على وجوب سبع غسلات للإناء .

وإليه ذهب الجمهور ، وروى عن ابن عباس ، وعروة بن الزبير ، ومحمد بن سيرين ، وطاووس ، وعمروبن دينار ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وداود رحمهم الله .

غير أن الحنفية قالوا بعدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات ، والتسبيع ندب .

واستدلوا على ذلك بأن راوى الحديث وهو أبو هريرة قال: يغسل من ولوغه ثلاث (١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٣٤/١.

مرات كما أخرجه الطحاوي (١) و الدارقطني .

وقد أجيب عما قاله الأحناف بأن أباهريرة رضى الله عنه يحتمل أنه أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لاوجوبها ، أوأنه نسى مارواه .

أضف إلى ذلك أنه قد روى عنه أنه أفتى بالغسل سبعاً ، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد والنظر :

أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه ، وهذا من أصح الأسانيد .

والمخالفة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه ، وهو دون الأول في القوة بكثير ، قاله الحافظ في فتح الباري (٢) .

وأما من حيث النظر فظاهر .

قال الشوكاني (٣) رحمه الله: « قد روى التسبيع غير أبى هريرة فلا يكور مخالفة فتياه قادحة في مروى غيره ، وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله عَلِينَة ، » .

## الحديث الثاني:

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلِيُّهُ قال : « لانكاح إلابولي » (٤) .

فهذا الحديث الشريف يدل على أن النكاح لايصح بدون ولى ، لأن الأصل مي النفي هو نفي الصحة لانفي الكمال وهذا هو مارآه الجمهور .

ويؤيد هذا الحديث أيضا قوله عَلِينَ : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » (٥) .

وقد ذهبت الحنفية إلى القول بأنه لايشترط الولى في النكاح ، حيث إن السبدة عائشة رضى الله عبها وهي راوية الحديث الأول قد عملت حلاقة حبر روحت الله

<sup>(</sup>١) انظر : شرح معاني الآثار ٢٢/١ ، وسنن الدارقطني ٦٦/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري ٥٨/٢ ، ٩٥ . (٣) انظر : نيل الأوطار ٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/٣ . (٥) أخرجه ابن ماجه في سمه ٢٠٥/١ ، والترمذي

أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر <sup>(۱)</sup> رضى الله عنها بغير إذنه ، وعليه فعملها بخلاف الحديث وهي راويته يبين لنا أنه <sup>(۲)</sup> منسوخ ، ومن هنا لايشترط الولى في النكاح .

والحق ماذهب إليه الجمهور من اشتراط الولى في صحة النكاح ، لأن العمل بمارواه الراوى مقدم على ماشوهد عليه الراوى ، حيث إن ما صح رفعه إلى النبي عَلِيَّةُ مأمون من الخطأ بخلاف ماعليه الراوى .

وقد أوَّلَ الحنفية حديث: « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » \_ أوَّلُوا هذا الحديث تأويلاً بعيداً حيث قالوا: إن المراد بالمرأة في الحديث هي الأمة ، وهذا يفيد أن نكاح الأمة نفسها باطل ، ونكاح الحرة البالغة نفسها جائز لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها حق الاعتراض (٣).

وهذا الذي قاله الحنفية مردود لمايلي:

أولاً: أنه يترتب على تأويل المرأة بأن المرادبها الأمة وقوع التعارض بين صدر الحديث وعجزه.

فقوله ﷺ: « فإن دخل بها فلها المهر » صريح في أحقيتها للمهر حينئذ ، ومعلوم أن الأمة لاتستحق المهرلها فمهرها لسيدها ، ولما كان هدا التأويل يترتب عليه وقوع التعارض . بين صدر الحديث وعجزه كان تأويل المرأة في الحديث بالأمة غير مستساغ . ,

ثانياً: أن العموم في الحديث قوى والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء وليس في كلام العرب إرادة الثباذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم .

فلفظ المرأة إذا أطلق كان عاماً يشمل كل امرأة ولقد صدر الحديث به (أي) وهي من كلمات الشرط مما يذل على أنه يترتب كلمات الشرط ، وأكدت به (ما) وهي أيضاً من أدوات الشرط مما يذل على أنه يترتب الحكم بالبطلان على الشرط ، وهو أيضاً يؤكد قصد العموم إلابقرينة تقترن باللفظ .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/٣ وفيه : أن السيدة عائشة رضي الله عنها روحت الله أحيها حفصة بت عبدالرحمن المنذر بن الربير ، وعبدالرحمن عائب بالشام .

انطر أيضاً : أصول السرخسي ٦/٢ ، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) وكدلك يقدمون ظاهر القِرآن على الحديث المذكور كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) انظر : الهداية ٢/١١ ، وبلااية المجتهد ٢/٨ ـ ١٢ ، وسيل السيلام ٣/١٢ .

#### الحديث الثالث:

عن عبدالله بن عمر عن أبيه ، رضى الله عنهما قال : « رأيت رسول الله عَيَّهُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه (١) وإذا أراد أن يركع ، وبعدما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين » (٢) .

فالحديث المذكور يفيد سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.

وقد رأى الحنفية عدم العمل به ؛ لأن راويه وهو ابن عمر رضى الله عنهما عمل بخلافه فقد صح عن مجاهد أنه قال : صحبت ابن عمر رضى الله عنهما سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح .

وعليه فترك ابن عمر رضى الله عنهما رفع اليدين عند الركوع دليل على أنه عرف انتساخه (٣) .

والراجح ما ذهب إليه الحمهور من العمل بالحديث وترك مافعله ابن عمر رضى الله عنهما . عنهما ؟ لأن الحجة في قوله ﷺ وليست في فعل ابن عمر رضي الله عنهما .

أضف إلى ذلك أن الحديث المذكور رواه جمع كثير من الصحابة رضى الله عنهم بلغ عددهم ثلاثة وأربعين صحابياً والله أعلم (٤) .

# ثالثاً خبر الواحد ومخالفة أكثر الأمة له

إذا خالف عمل أكثر الأمة مدلول الخبر عُمِل بالخبر ، ولايترك لمخالفة الأكثر له ، حيث إن عمل أكثر الأمة حجة ظنية ، وخبر الواحد وإن كان يفيد الظن عند الكثير من العلماء إلا أنه ترجح العمل (٥) به لكونه قولاً لرسول الله عَلَيْتُ وقوله عليه الصلاة والسلام حجة فيعمل به لذلك .

وجدير بالذكر التنبيه على أن اتفاق أكثر الأمة على شيء لايكون إجماعاً ، لأن الإجماع لاينعقد عند جمهور (١) العلماء بقول الأكثرين ، وإنما ينعقد باتفاق جميع أهل الحل والعقد ، وذلك خلافاً لمحمد بن جرير الطبرى وأبى بكر الرازى رحمهما الله .

<sup>(</sup>١) المنكب : هو محتمع رأس العضد والكتف ، سمى بدلك لأنه يعتمد عليه . المصاح المير ٧٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) أحرحه الشافعي في مختلف الحديث ص ٥٢٣ ، ط بيروت .

 <sup>(</sup>٣) انظر : كشف الأسرار للنسفى ٨٠/٢ .
 (٤) انظر : الإبهاج ٣ /١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نهاية السول مع شرح البدحشي ٢٥٥/٢ ، ٢٥٦ ، وأصول الفقه للشيخ رهير ٣/١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٢٥٧ ، وروضة الناظر لابن قدامة ٣٥٨/١ .

# المبحث الثالث

# الشروط التي تتعلق بلفظ الخبر

ذكر العلماء للفظ الخبر شروطا تتضح من المسائل التالية :

# المسألة الأولى: رواية الحديث باللفظ:

إذا روى الراوى الحديث باللفظ فقد أدى الأمانة كما سمعها ، ولكن إذا كان النبى عليه قاله جوابا عن سؤال سائل . فإن كان الجواب مستغنيا عن ذكر السؤال كقوله عليه في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (١) فالراوى في هذه الحالة مُخيَّر بين أن يذكر السؤال أو يتركه .

وأما إذا كان الجوابُ غير مُستْغنِ عن ذكر السؤال كما في سؤاله عَلَيْكُ عن بيع الرطب بالتمر فقال : « أينقص إذا جف ؟ » فقيل : نعم .

فقال : « فلا إذاً » (٢) .

فلابد من ذكر السؤال.

وهكذا لوكان الجواب يحتمل أمرين ، فإذا نقل الراوى السؤال لم يحتمل إلا أمراً واحداً فلابد من ذكر السؤال .

قال الشوكاني (٣) رحمه الله: « وعلى كل حال فذكر السؤال مع ذكر الجواب وماورد على سبب أولى من الإهمال » .

· أما إن روى الراوى الحديث بغير لفظه يعنى رواه بمعناه فيلاحظ أن العلماء اختلفوا في جواز ذلك على عشرة مذاهب هي:

# المذهب الأول :

رواية الحديث بالمعنى جائزة ، إذا كان الراوى عالمًا وعازقًا بمدلولات الألفاظ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ١ / ١٩ ، وابن ماجه ١ / ١٣٦ ، والدارمي ١ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه ٣ / ٢٥١ ، والترمذي ٣ / ١٩٥ ، وابن ماجه في سننه ٢/ ٧٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الفحول ص ٧٥٠٠

أما إذا لم يكن عارفاً بمدلولات الألفاظ فلا تجوزله الرواية بالمعني .

وهذا مذهب جمهور السلف والخلف (١) من الطوائف ، منهم الأئمة الأربعة .

غير أن منهم من اشترط أن يأتي الراوى بلفظ مرادف كالجلوس مكان العقود أو العكس.

ومنهم من اشترط ألا يكون الخبر مما تعبدنا بلفظه كألفاظ التشهد والاستفتاح .

وهذا الشرط لاشك أنه لابد منه ، بل قيل : إنه مجمع عليه كما ذكر الشيخ الشوكاني (7) رحمه الله .

وشرط بعضهم ألا يكون الخبر من باب المتشابه ، كأحاديث الصفات وقد حكى الكيا الطبرى الإجماع على هذا ، لأن اللفظ الدى تكلم به النبي عَيَّاتُهُ لايدرى هل يساويه اللفظ الذى تكلم به الراوى ويحتمل ما يتحمله من وجوه التأويل أم لا ؟

وشرط بعضهم ألا يكون الخبر من جوامع كلمه عَيْلَةً (٣) ، فإن كان من جوامع كلمه عَيْلَةً د « من عقوله عَيْلَةً : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى » (٤) وقوله عَيْلَةً : « من إسلام المرء تركه مالايعنيه » (٥) ، وقوله عَيْلَةً : « البينة على المدعى » (١) لم تجز ، روايتُه بالمعنى .

وشرط بعضهم أن يكون الحديث من الأحاديث الطوال ، وأما الأحاديث القصار فلا : يجوز روايتها بالمعنى .

على العموم استدل أصحاب هذا المذهب على جواز الرواية بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ بعدة أدلة أهمها ما يلي :

الدليل الأول: روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلاً سأل النبي عَلَيْهُ وقال له: يارسول الله ، تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه ، فقال عَلَيْهُ: « إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث » .

<sup>(</sup>۱) انظر : المستصفى ۱ / ۱۹۸ وتـدريـب الراوى ۲ / ۹۹ ، والإحكام للآمـدى ۱ / ۲۸۳ ، وشرح الكوكب المنير - ۲ / ۵۳۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر : إرشاد الفحول ص ٥٧ . (٣) انظر : تدريب الراوي ٢ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريحه . (٥) تقدم تخريجه

<sup>(</sup>٦) أخرحه الترمدي في الأحكام ٣ / ٦١٧ وانن ماجة في الأحكام بمعناه ٢ / ٧٧٨ .

الدليل الثاني : أنه يجوز شرحُ الشرع للعجم بلسانهم ، فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فَبِأَنْ يجوزَ إبدالُها بعربية (١) أخرى كان أولى .

قال الإمام (٢) الرازى رحمه الله: « وَمَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَن التفاوتَ بين العربية وترجمتها بالعربية أقلُّ مما بينهما وبين العجمية.

الدليل الثالث: أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة رضى الله عنهم الذين رووا عن رسول الله عنها الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس، بل كما سمعوها تركوها ،وماذكروها إلا بعد الأعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ (٣).

## المذهب الثاني:

لاتجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا ، والواجب نقل اللفظ بصورته ، سواء كان الراوى عارفاً بمدلولات الألفاظ أو غير عارف بها .

وهذا مذهب الظاهرية ، ونقل عن محمد بن سيرين ، وأبى بكر الرازى من الحنفية ، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما وجماعة (٤) من السلف وهو اختيار ثعلب من أئمة اللغة .

وقد استدلوا على ماذهبوا إليه بعدة أدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (°).

فهذا الحديث يدل على تأدية الراوى ما سمعه بنفس اللفظ.

وقد أجيب عن هذا بجوابين :

الأول: أننا نقول بموجب هذا الحديث الشريف ؛ لأن من نقل معنى اللفظ من غير

<sup>(</sup>۱) انظر: تدریب الراوی ۲ / ۱۰۱ (۲) انظر · المحصول جد ۲ ق ۱ ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام للآمدى ١ / ٢٨٣ ، وميزال الأصول ص ٤٤ ، وتدريب الراوى ٢ / ٩٨ ، وإرشاد الفحول ص٧٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه .

زيادة ولا نقصان يصح أن يقال : أدّى ماسمع كما سمع ولهذا يقال لمن ترجم لغة إلى لغة ولم يغير المعنى : أدّى ماسمع كما سمع .

ويدل على أن المراد من الخبر إنما هو نقل المعنى دون اللفظ ما ذكره من التعليل وهو اختلاف المعنى .

الثانى: أن هذا الخبر بعينه يدل على جواز نقل الخبر بالمعنى دون اللفظ ، وذلك لأن الظاهر أن الخبر المروى حديث واحد ، والأصل عدم تكرره من النبى عَلَيْكُ ، ومع ذلك فقد روى بألفاظ مختلفة فإنه قد روى : « نضر الله امرأ » « ورحم الله امرأ » « ورب حامل فقه غير فقيه » ، وروى « لافقه له » (١).

الدليل الثاني : أن خبر النبي عَلَيْكَ قول تُعبدنا باتباعه فلا يجوز تبديله بغيره ، كالقرآن وكلمات الأذان والتشهد والتكبير .

وقد أجيب عن هذا الدليل بالفرق بين ما نحن فيه وما ذكروه من الأصول المقيس عليها .

لأن المقصود من ألفاظ القرآن الكريم الإعجاز فتغييره مما يخرجه عن الإعجاز وذلك لايجوز.

والخبر ليس كذلك ، حيث إن المقصود منه المعنى دون اللفظ ، ولهذا لايجوز التقديم والتأخير في القرآن وإن لم يختلف المعنى ، كما لو قال بدل (اسجدى واركعى) : (اركعى واسجدى) وليس كذلك الخبر.

وأما كلمات الأذان والتشهد والتكبير فالمقصود منها إنما هو التعبد بها وذلك لايحصل بمعناها ، والمقصود من الخبر إنما هوالمعنى دون اللفظ .

قال الشوكاني (٢) رحمه الله : « ولا يخفى ما فى هذا المذهب من الحرج البالغ أو المخالفة لما كان عليه السلف والخلف من الرواة ، كما تراه فى كثير من الأحاديث التى يرويها جماعة ، فإن غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد فى المعنى المقصود ، بل قد نرى الواحد من الصحابة فمن بعدهم يأتى فى بعض الحالات بلفظ فى رواية وفى أخرى بغير ذلك اللفظ مما يؤدى معناه وهذا أمر لاشك فيه » .

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١ / ١٦٩ ، والإحكام للآمدى ١ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : إرشاد الفحول ص ٥٧ ، ٥٨ .

### المذهب الثالث:

الفرق بين الألفاظ التي لامجال للتأويل فيها وبين الألفاظ التي للتأويل فيها مجال. فيجوز النقل بالمعنى في الأول (١)دون الثاني.

وهذا المذهب مروى عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله ، واختاره الكيا الطبرى.

## المذهب الرابع:

التفصيل بين أن يحفظ الراوى اللفظ أم لا ؟

فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بغيره ، لأن في كلام رسول الله عَيْلِيَّة من الفصاحة ما لايوجد في غيره .

وإن لم يحفظ اللفظ جاز له الرواية بالمعنى .

قال الماوردى رحمه الله: « لا تجوز الرواية بالمعنى لمن يحفظ اللفظ ، لزوال العلة التي رخص فيها بسببها ، وتجوز لغيره ؛ لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما فلزمه أداء الآخر ، ولاسيما إن كان في تركه كتم للأحكام .

فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره ، لأن في كلام النبي عَلِيلَةُ من الفصاحة ماليس في غيره » .

### المذهب الخامس:

التفصيل بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار فتجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني .

قال الماوردي والروياني : « أما الأوامر والنواهي فيجوز روايتها بالمعني كقوله عَيَّاتُهُ : « لا تبيعوا الذهب الذهب » ، وروى أنه عَيَّاتُهُ نهي عن بيع الذهب بالذهب .

وقوله عَيْلِكُ : « اقتلوا الأسودين <sup>(٣)</sup> في الصلاة » . وروى أنه عَيْلِكُ أمر بقتل الأسودين في الصلاة .

<sup>(</sup>١) انظر: توجيه النطر ص ٣٠٦. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١٢١١/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود مى سننه فى الصلاة ١٦٥ ، والترسذى فى المواقيت ١٧٠ ، و ابن ماجـه فى الإقامـة ١٤٦ .هـذا والأسودان هما : الحية والعقرب .

فإن هذا جائز بلا خلاف لأن ( افعل ) أمر ، و ( لاتفعل ) نهى فيتخير الراوى بينهما .

وإن كان اللفظ في المعنى محتملاً كقوله عَيِّكَ : « لا طلاق في إغلاق » وجب نقل لفظه و لا يعبر عنه بغيره ، فلا يقال : « لا طلاق في إكراه » (١) يعنى يعبر الراوى بالإكراه ؛ بدل الإغلاق وإن كان بمعناه ؛ لأن الشارع لم يذكره كذلك إلالمصلحة (٢).

#### المذهب السادس:

التفصيل بين المحكم (٣) وغيره ، فتجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني كالمجمل (٤) والمشترك (٥) .

## المذهب السابع:

إن كان المعنى مودعاً في جملة لايفهمه العامى إلا بأداء تلك الجملة فلا تجوز الرواية حنئذ إلا بأداء تلك الجملة بلفظها .

قال ذلك أبوبكر الصيرفي رحمه الله .

## المذهب الثامن:

التفصيل بين أن يورده على قصد الاحتجاج والفتيا أو يورده لقصد الرواية فتجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني .

# المذهب التاسع:

تجوز الرواية بالمعنى للصحابة (٦) دون غيرهم لسببين:

الأول: كونهم من أرباب اللسان الواقفين على مابه من أسرار البيان.

الثاني : سماعهم أقوال النبي عَيْلَةً مع مشاهدتهم لأفعاله ووقوفهم على أحواله ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطلاق ٢/٩٥٢ ، وابن ماجة في الطلاق ١/٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : توجيه النظر ص ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) المحكم : هو المكشوف المعنى الذي لايتطرق إليه احتمال ولا إشكال . المستصفى ١ / ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) المجمل: هو مالم تنضح دلالته أي ماله دلالة غير واضحة. شرح العضد ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) المشترك : لفظ وضع وضعاً تسخصياً لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة ابتداء بلا بقُل من معنى إلى آخر سواء كان بينهما مناسبة أو لا . انظر : تسهيل الوصول ص ٨١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : تدريب الراوي ١٠١/٢ ، وتوجيه البطر ص ٣٠٧.

بحيث وقفوا على مقصده جملة ، فإذا رووا الحديث بالمعنى استوفوا المقصد كله على أنهم لم يكونوا يروون بالمعنى إلا حيث لم يستحضروا اللفظ ، وإذا رووا بالمعنى أشاروا في أكثر الأحيان إلى ذلك ، فصارت النفس مطمئنة لما يروونه بالمعنى ، بخلاف من بعدهم فإنهم لم يكونوا في درجتهم في معرفة اللسان والوقوف بالطبع على أسرار البيان مع عدم سماعهم لشيء من أقواله عليه ولا مشاهدتهم لشيء من أفعاله .

### المذهب العاشر:

تجوز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط.

وبعد ذكر آراء العلماء ومذاهبهم في رواية الحديث بالمعنى يتضح لنا جليا ، أن المذهب الأول القائل بجواز ذلك للعارف بمدلولات الألفاظ هو المذهب الراجح لما استند إليه ، ولدفع الحرج عن الأمة ، قال تعالى : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾(١).

## المسألة الثانية: ذكر بعض الخبر وحذف بعضه:

إذا اقتصر الراوى على ذكر بعض الخبر فينبغي أن ننظر:

فإن كان المحذوف متعلقاً بالمحذوف منه تعلقاً لفظياً كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية،أو تعلقا معنوياً كالخاص بالنسبة للعام ، والمبين بالنسبة للمجمل ، لم يجز باتفاق العلماء حينئذ ذكر بعض الحديث وحذف بعضه .

قال الشيخ الفتوحى الحنبلى (٢) رحمه الله: « يحرم على الراوى أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقى الحديث إجماعاً ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية . والاستثناء ونحوهما ، كنهيه عَلِيَّةُ عن بيع الشمر حتى يُزْهي (٣) ، فيترك الراوى قوله عَلِيَّةُ « حتى يزهي » .

و كقوله عَلِيلَة : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء » (٤) ، فيترك الراوي قوله عَلِيلَة : « إلاسواء بسواء » .

و كقوله عَلِيكَ : « في الغنم السائمة الزكاة » (°) فيحذف الراوى كلمة « السائمة » التي هي صفة للغنم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٧٨ . (٢) انظر : شرح الكوكب المنير ٧٣/٢٥٥ . `

 <sup>(</sup>٣) زها النخل يزهو زهواً إذا ظهرت الحمرة والصفرة في ثمره . انظر : المصباح المنير ٢٥٨/١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه . (٥) أخرجه البخاری في صحيحه ٢٥٣/١ ، وأبو داو د في سننه ٢٥٨/١ .

وكقوله عَيْلِيَّةً : « مَنْ قاء أورعف <sup>(١)</sup> أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة » <sup>(٢)</sup> .

وواضح أن فى حذف بعض الخبر والاقتصار على رواية بعضه يترتب عليه تغيير الحكم وإفساد المعنى .

قال الآمدى (٣) رحمه الله بعد أن ساق أمثلة للتعلق اللفظى : « فإذا ذكر بعض الخبر ، وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء فهو غير جائز لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع » .

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية (١) رحمه الله :

« مسألة : يجوز لمن سمع حديثاً يشتمل على أشياء أن ينقل البعض إذا لم يتعلق بعضه ببعض ، نص عليه في مواضع ، وفعله في مواضع ، ومنع من ذلك جماعة ممن أو جب نقل الحديث باللفظ دون المعنى .

مسألة : فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله ويوهم منه شيئاً يزول بذكر الزيادة ، لم يجز حذفها مثل ما ذكره الشافعي رحمه الله فقال :

نقل بعض النَقَلة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أتى النبي عَلِيَّة بحجرين وروثة يستنجى بها فرمى الروثة وقال: «إنها ركس» (٥).

وروى بعض الرواة أنه رمي الروثة ثم قال : « ابغ لنا حجراً ثالثاً » (٦).

والسكوت عن ذكر الثالث ليس يُخِلّ بذكر رمى الروثة ، وبيان أنها ركس ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين .

قال الشافعي رحمه الله: فلا يجوز الاقتصار في مثل هذا على بعض الحديث، وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة».

وإن كان المحذوف من الخبر غير متعلق أو مرتبط ببقية الخبر ، على معنى أن الخبر متضمن لأحكام لايتعلق بعضها ببعض ، فقد اختلف العلماء في جواز الاقتصار على بعض

<sup>(</sup>١) الرعاف : هو خروج الدم من الأنف . المصباح المنير ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه في الإقامة ١/٥٨٥ . (٣) انظر: الإحكام ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة في أصول الفقه ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الركس \_ بالكسر \_ هو الرجس ، وكل مستقذر يقال له ركس . المصاح المبير ٢٣٦/١ . والحديث أخرجه البخارى في صحيحه ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٦) أخرحه الدارقطني مي سننه ١/٥٥ .

احبر وحدف بعضه على عدة أقوال:

الأول: الجواز مطلقا، وهذا القول لأكثر (١) العلماء، منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم.

قال الشيخ (٢) الآمدى رحمه الله \_ بعد أن ذكر حديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد (٣) على من سواهم » \_ : «فلا نعرف خلافاً في جواز نقل البعض وترك البعض فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة ، ومن سمع أخباراً متعددة فله رواية البعض دون البعض ، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه لقوله عليه : «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها » .

الثانى : لايجوز (٤) مطلقا لاحتمال أن يكون لضم عبارات الخبر بعضها إلى بعض و النطق بها كاملة فائدة تفوت بذكر البعض وحذف البعض .

الثالث: أن الخبر إذا كان لايعلم إلا من طريق الراوى وتعلق به حكم شرعى لم يجزله أن يقتصر على بعضه دون بعض ، وإن لم يتعلق به حكم فإن كان الراوى فقيها جاز له ذلك ، وإن كان غير فقيه لم يجز.

قاله: ابن فورك وأبو الحسين بن القطان .

الرابع : إن كان الخبر مشهوراً بتمامه جاز الاقتصار من الراوي على البعض وإلا فلا .

الخامس: إن نقل الراوى الحديث مرة بتمامه وأراد مرة أخرى الاقتصارعلى ذكر بعضه جاز له ذلك بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة ، فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل و جب عليه الاحتراز عن ذلك (٥).

قال الشيخ الشوكاني رحمه الله \_ بعد أن ساق آراء العلماء \_: « هذا حاصل ماقيل في هذه المسألة وأنت خبير بأن كثيراً من التابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٣/٥٥٥ والمختصر لابن اللحام ص ٩٤ ، وبيان المختصر ٧٤٤/١ ، والعدة ١٠١٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام ٢٨٩/١ . (٣) أخرجه أحمد في المسند ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووى على مسلم ٤٩/١ ، واللمع ص ٨٠ ، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦ ، وفوائح الرحموت /١٠٧ ، وشرح جلال الدين المحلى ١٤٤/٢ ، وتدريب الراوى ١٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المستصفى ١/ ١٦٨ .

عند الحاجة إلى رواية بعضه ، لاسيما في الأحاديث الطويلة ، كحديث جابر في صفة حجه عَيِّهُ ونحوه من الأحاديث ، وهم قدوة لمن بعدهم في الرواية لكن بشرط أن لايستلزم الاقتصار على البعض مفسدة » (١).

### المسألة الثالثة: الزيادة في الخبر من قبل الراوى:

إذا زاد الراوى فى روايته للحديث على ما سمعه من النبى عَلَيْهُ وكان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه فإنه جائز ، بشرط أن يبين الراوى للسامع الألفاظ التى زادها حتى يفهم السامع أنه من كلام (٢) الراوى .

قال الماوردي والروياني رحمهما الله : « يجوز من الصحابي زيادة بيان سبب الحديث لكونه مشاهداً للحال ، ولايجوز من التابعي ، وأما تفسير المعنى فيجوز منهما » .

قال الشوكاني (٣) رحمه الله: « ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي في تفسير معنى الحديث فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على مقتضى اللغة العربية ؟ بشرط الفصل بين الخبر المروى وبين التفسير الواقع منه بما يفهمه السامع » .

المسألة الرابعة : إذا كان الحبر محتملاً لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوى على تفسيره بأحدهما :

ننظَرَ : فإن كان المقتصر على أحد المعنيين هو الصحابي كان تفسيره كالبيان لماهو المراد .

وإن كان المقتصر على أحدالمعنيين غير صحابى ولم يقع الإجماع على أن المعنيين الذى اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره ، بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به على ورود دليل يدل على أن المراد أحدهما بعينه.

والظاهر \_ كما قال الشوكاني (٤) رحمه الله \_ أن النبى عَيَّكُ لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع ويُخلّيه عن قرينة حالية أو مقالية ، بحيث لا يفهم الراوى لذلك عنه من الصحابة ماأراده بذلك اللفظ ، بل لابد من بيانه بما يتضح به المعنى المراد فقد كانوا يسألونه عَيِّكُ إذ أشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله فكيف لايسألونه عن مثل هذا ؟ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تسهيل الوصول ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر : إرتماد المحول ص ٩٥

<sup>(</sup>١) انظر : إرتماد الفحول ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد الفحول ص ٥٩ .



## الفصل الثامن

# طرق الصحابة رضى الله عنهم في العمل بخبر الواحد

قبل أن أذكر طرق صحابة رسول الله ﷺ في العمل ىخبر الواحد أقول:

لقد كان الصحابة رُضوان الله عليهم والرسول عَلَيْهُ يعيش بينهم حريصين على الاقتداء به في كل شيء ؛ لأنه كان مصدر حياتهم ، فكانوا يطبقون كل ما يأخذونه منه ، وكانوا حريصين على ملازمته ومجالسته والتعلم منه ، وقد جاء في صحيح البخارى (١) عن عمر رضى الله عنه قال :

« كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد ــ وهى من عوالى المدينة ــ وكنا نتناوب النزول على رسول الله عَلِيَّة ، ينزل يوماً وأنزل يوماً ، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم ، وإذا نزل فعل مثل ذلك » .

وقد روى عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأنها أرضعته هو وزوجه ، فركب من فوره \_ وكان بمكة \_ قاصداً المدينة حتى بلغ رسول الله على أن أرضعتهما ؟ فقال له النبى تزوّج امرأة لايعلم أنها أخته من الرضاع ثم أخبَرتُهُ بذلك مَنْ أرضعتهما ؟ فقال له النبى عَلَيْكَة : «كيف وقد قيل ؟ » .

ففارق زوجته لوقته فتزوجت بغيره (۲).

يقول الشيخ (٣) مصطفى السباعى رحمه الله: « .. غير أن الصحابة لم يكونوا جميعاً على مبلغ واحد من العلم بأحوال الرسول عَيَّةً وأقواله ، فقد كان منهم الحضرى وألبدوى ، ومنهم التاجر والصانع ، والمنقطع للعبادة الذى لا يجد عملاً ، ومنهم المقيم فى المدينة ، ومنهم المكثر من الغياب عنها ، ولم يكن رسول الله عَيَّةً يجلس للتعليم مجلساً عاماً يجتمع إليه فيه الصحابة كلهم إلا أحياناً نادرة ، وإلا أيام الجمعة والعيدين ، وفى الوقت بعد الوقت .

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح المخاري كتاب العلم ٢٨/١ . (٢) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم ٢٨/١

<sup>(</sup>٣) انظر : السنة ومكانتها في التشريع لفضيلته ص ٥٨ .

أخرج البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « كان النبي عَيْلُتُهُ يَتَخُوَّلنا بالموعظة (١) تلو الموعظة في الأيام ، كراهة السآمة علينا » (٢) .

و بعد هذا التمهيد الوجيز آتي إلى المقصود وهو بيان موقف الصحابة وطرقهم بالنسبة للعمل بخبر الواحد بعد وفاة سيدنا رسول الله عَيْئَةً فأقول وبالله التوفيق :

إن صحابة رسول الله عَيْكَ بعد وفاته لم يقبلوا أى حديث إلا إذا اطمأنوا إلى صحة نسبته إليه عَيْكَ ، غير أنهم لم يتفقوا على طريقة واحدة يتثبتون عن طريقها إلى صحة نسبة الحديث إلى المعصوم عَيْكَ ؛ وإنما اختلفت طرقهم وتنوعت شروطهم ويتضح ذلك جَليًا فيمايلي :

# أولاً: طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

١ \_ جاءت الجدة إلى أبي بكر رضى الله عنه تسأله ميراثها ، فقال لها أبوبكر :

مالك في كتاب الله شيء ، وماعلمت لك في سنة رسول الله عليه شيئا ، يه فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله عليه أعطاها السدس .

فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مثل ماقال المغيرة . فأنفذه لها أبوبكرالصديق رضى الله عنه .

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها .

فقال: مالك في كتاب الله عزوجل شيء، وماكان من القضاء الذي قضى به إلالغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. (٣).

٢ ــ روى أبوسعيد الخدرى (٤) رضى الله عنه قال : استأذن أبوموسى الأشعرى على

<sup>(</sup>١) يتخولنا بالموعظة أي يتعهدنا . مختار الصحاح ص ١٩٣ . (٢) انظر : صحيح المخاري كتاب العلم ٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمدي في سننه ٤/٣٥، ٥٥.

عمر رضى الله عنهما فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر رضى الله عنه: واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم. أأدخل؟ فقال عمر رضى الله عنه: ثنتان. ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم. أأدخل؟ فقال عمر: ثلاث. ثم رجع فقال عمر رضى الله عنه للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: على به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة.

قال عمر رضي الله عنه : والله لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بك .

قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال: يامعشر الأنصار، ألستُم أعلمَ الناس بحديث رسول الله عَيِّلَةُ ؟

أَلَمْ يقلُ رسول الله عَلِيَّةَ : « الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ » قال : فجعل القوم يمازحونه .

. قال أبوسعيد : ثم رفعت رأسي فقلت : فما أصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فأنا شريكك .

قال : فأتى عمر فأخبره بذلك ، فقال عمر رضى الله عنه : « ما كنتُ علمتُ بهذا » .

والذى تستريح إليه النفس ، هو عدم إطلاق القول بأنهما كانا يشترطان دائما أن يشهد مع الراوى غيره ؛ لأنه قد ثبت أخذُ كل منهما بأحاديث لم يروها إلا راو واحد ومنها مايلى:

- كان عمر رضى الله عنه لايُورَّثُ المرأةَ من دية زوجها وكان يرى أن الدية تكون للعاقلة (١) ، فلما أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله عَلَيْتُ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (٢) رجع إليه وعمل به ولم يطلب منه شاهداً على مارواه.
- ٢ \_ روى أن عمر رضى الله عنه ذكر المجوس ، فقال : ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم ؟

<sup>(</sup>١) عقلت القتيل عقلا إذا أديت ديته ، ودافع الدية عاقل والجمع عاقلة ، وجمع عاقلة عواقل المصباح المنير ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريحه .

فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : سمعت رسول الله عَيْسَةً يقول : « سُنُّوا بهم سنةً أهل الكتاب » (١) .

وقد رُوىَ عن الصديق زضى الله عنه العمل بأحاديث لم يروها إلا راوٍ واحد (٢).

جلاصة الكلام أن الخليفتين رضى الله عنهما عملا بأحاديث لم يروها إلا راو واحد ، وتوقفا عن العمل ببعض الأحاديث حتى شهد مع الراوى غيره ، ولو نظرنا إلى الحكمة من وراء هذا التوقف لوجدناها واضحة في كلام عمر رضى الله عنه لأبي موسى الأشعرى رضى الله عنه حين قال له:

«أما إني لم أتهمُك لكنه الحديث عن رسول الله عَيْكُ ».

وفي رواية أخرى أن أُبيًا عاتبه فقال له : « إني أردت أنْ أتثبت » .

وفى رواية أنه قال له : « أما إنى لم أتهمُك ولكنى خشيتُ أن يَتقوَّلَ الناسُ على رسول الله عَيِّكُ » .

# ثانياً : طريقة على كرم الله وجهه:

كان كرم الله وجهه لايطمئن إلى الأخذ بحديث الراوي إلا إذا استحلفه .

فقد جاء في السنن (٣) عنه كرم الله وجهه : كنت إذا سمعت من النبي عَلَيْكُ حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته ، فإذا حَلَفَ لي صَدَّقتُهُ ، وحدثني أبو بكروصدق أبو بكر أن النبي عَلِيْكُ قال : « مامن عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له » .

فهذا الحديث الشريف يدل على أن الغالب من أحواله إذا حدثه غيره بحديث يستحلفه ، فإن كان الراوى صحابياً له مكانته كأبى بكر رضى الله عنه أخذ منه الحديث ولايستحلفه.

وأحيانا كان يرفض الأخذ بالحديث لضعف ثقته في الراوى ، فقد روى علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه . (٢) السنة ومكانتها في التشريع ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

بها حتى مات ، فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة والميراث .

فقام معقل بن سنان الأثمجعي فقال : قضي رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت .

ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه (١) .

فهذا الحديث ردّه على كرم الله وجهه ولم يعمل به وقال : « لاندع كتاب ربنا لقول أعرابي بَوَّالٍ على عقبيه » .

وكان يفتى بأن لامهرلها استناداً إلى قياس هذه الواقعة على الواقعة التى بين القرآن حكمها فى قوله جل شأنه: ﴿ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾ (٢).

فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للمطلقة قبل الدخول التي لم يُسَمُّ لها الزوج مهراً شيئاً سوى المتعة ، فقاس على كرم الله وجهه الفرقة بسبب الوفاة على الفرقة بسبب الطلاق قبل الدخول ، وقدم القياس على حديث معقل بن سنان لعدم ثقته في الراوى (٣) .

### ثالثاً: طريقة ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم:

كان عبدالله بن عباس رضى الله عنهما لايقبل الحديث إذا عارض ماهو أقوى منه في نظره .

فقد روى عنه أنه رد حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ : أنه قال : « من غسَّل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » (٤) ، وقال رضى الله عنه : « لايلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة » .

ولأنه خالف في نظره حديث : «أمإن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم  $^{(o)}$  .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه . (٢) سورة النقرة آية ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: دراسات في أصول الفقه للشيخ القرنشاوي ص ٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه باب ٣٨ كتاب الجنائز . (٥) أحرجه البيهقي في سننه ٢٠٦/١ .

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها لم تعمل بحديث: « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء ، فإنه لايدرى أين باتت يده » (١).

وإنما لم تعمل به لأنه يؤدى إلى الحرج (٢) والضيق ، وعليه فيكون الحديث معارضاً لما هو أقوى منه من النصوص التي تدل على رفع الحرج . قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (٢) ، وقال جل شأنه : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (٤) .

رابعاً : طريقة سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة رضي الله عنهم :

كان كثير من الصحابة رضى الله عنهم لايقبلون الحديث ولايستنبطون منه الحكم إلا إذا تأكدوا بعد البحث والتحرى بأنه غير منسوخ.

ومن هنا رفض سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في تطبيق (٥) اليدين في الركوع ووضعهما بين الفخذين ، وأخبر بأن التطبيق فعله رسول الله عليه ولكنه نهى عنه بعد ذلك .

قال الترمذي : « التطبيق منسوخ عند أهل العلم » ، وقال : « لااختلاف بينهم في ذلك إلا ماروي عن ابن مسعود رضي الله عنه و بعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون » .

هذه هي طرق صحابة رسول الله عَلَيْتُه في الأخذ بحديث سيدنا رسول الله عَلَيْتُهُ، وهي وإن كانت متنوعة إلا أن الغرض منها جميعا هو التثبت والتأكد من صحة نسبة الحديث إلى الصادق المصدوق عَلَيْتُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة ٢٣٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: أصول الفقه للبرديسي ص ۲۰۲
 (۳) سورة البقرة آية ۱۸۵.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) التطبيق : الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع وجعلها بين الفخذين .

# الفصل التاسع طرق أثمة المذاهب الفقهية في العمل بأخبار الآحاد

لم تتفق كلمة أئمة المذاهب الفقهية على رأى واحد أو طريقة واحدة في العمل بخبر الواحد ، وإنما لكل إمام منهم طريقته الخاصة ، فأحيانا يُثبت الأحكام بأخبار الآحاد ، وأحيانا أخرى يأبي إثبات الأحكام بها ، ويظهر ذلك بوضوح إذا عُرفت الشروط التي وضعها الفقهاء في العمل بخبر الواحد . وإليك أيها القارئ الكريم طريقة كل مذهب من المذاهب الأربعة ؛ لتعرف هذه الشروط ولتكون على بينة مما ذكر .

### أو لا : طريقة الحنفية :

يشترط فقهاء الحنفية للعمل بخبرالواحد عدة شروط هي :

الشوط الأول : ألا يكون الحديث وارداً في أمر من الأمور التي تعم بها البلوى كمس الذكر ورفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع عنه . فخبر الواحد في الأمور التي تعم بها البلوى لايقبل .

الشرط الثاني : ألا يعمل الراوى بخلاف مارواه ، فإن عمل بخلاف مارواه فالعبرة حينئذ بما فعله لا بمارواه .

الشرط الثالث : ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والقواعد الشرعية ، إذا كان الراوى غير (١) فقيه .

الشرط الرابع: ألا يكون الحديث مخالفاً لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماع؛ لأن هذه الأدلة قطعية وخبر الواحد ظنى ولاتعارض بين القطعى والظنى حيث يقدم القطعى على الظنى .

فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فلا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على (٢) المجاز بخبر الواحد ، كما لا يجوز ترك الخاص والنص من

<sup>(</sup>١) انظر : أصول السرخسي ٣٣٨/١ ـ ٣٤٠ .

<sup>؛ (</sup>٢) ذهب عامة الأصوليين \_ من غير الأحناف \_ إلى القول بجواز تخصيص العموم بخبر الواحد وإلى القول بثبوت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب ، وعموماته لا توجب اليقين وإنما تفيد غلبة الظن كخر الواحد فيجوز تخصيصها ومعارضتها به .

الكتاب (١) به . ومن ثم قال الأحناف : إنه يجوز للمرأة أن تعقد نكاحها بدون ولى ، وتمسكوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ١٤٠٤) ، وقوله تعالى : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ (٣).

بينما ذهب غيرهم (٤) إلى القول بعدم صحة العقد تمسكاً بخبر آحاد ، وهو قوله عَيِّكَ : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » (°) ثلاث مرات .

فالسادة الأحناف يقدمون ظاهر الهرآن الدال \_ في نظرهم \_ على جواز تصرف المرأة في العقد على العقد على خبر الواحد . كما قالوا بعدم حلّ أكل متروك التسمية عمداً استناداً إلى ظاهر قوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (٦) وقدموا هذا الظاهر على خبر الآحاد

فقد سئل عَلِيَّة : يارسول الله ، إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بشرك ، يأتونا بلُحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ، قال عَيْكُ : « اذكروا أنتم اسم الله وكلوا » (٧) .

و في الوقت نفسه تمسك الشافعية بالحديث المذكور وقالوا بحلُّ أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، وأوَّلوا الآية بأن المراد من قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مُمَا لَمُ يَذْكُر اسم الله عليه ﴾ هو ما ذكر اسم غير الله عليه .

## ثانياً: طريقة المالكية:

لم يشترط المالكية للعمل بخبر الواحد الذي صح سنده إلا شرطاً واحداً هو: ألا يخالف عمل أهل المدينة .

فإن خالف عمل أهل المدينة لايعمل به ، ومن هنا ردّ المالكية حديث : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » <sup>(٨)</sup> لمخالفته عمل أهل المدينة ، ولذلك لم يقولوا بخيار المجلس .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: بداية المجتهد ٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام آية ١٢١.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٩/٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه وقال فيه : حديث حسين .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد ٤ /٢٧٧ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البحاري في صحيحه ١٢/٢ ، ومسلم في صحيحه ١٦٣/٣ ، وأبوداود في سننه ٢٤٥/٢ ، والنسائي في سننه ۲۱۷/۷.

### ثالثاً: طريقة الشافعية:

لم يشترط الشافعية للعمل بخبر الواحد إلاصحة السند والاتصال ، ومن هنا لم يعملوا بالحديث المرسل إلا إذا توافرت فيه عدة شروط ، سيأتي بيانها إن شاء الله عند الكلام عن الحديث المرسل .

# رابعاً: طريقة الحنابلة:

يلاحظ أن ما اشترطه الشافعية في العمل بخبر الواحد هو نفسه الذي اشترطه الحنابلة ، ولكن الفرق بين المذهبين أن الحنابلة يقبلون المرسل ويعملون به كالحنفية والمالكية ، ويقدمونه على القياس .

يقول فضيلة الشيخ عبد الجليل القرنشاوى (١): « هذه هي طرق أئمة المذاهب الفقهية في العمل بأخبار الآحاد ، ومنها يتضح أن دائرة العمل بها عند الحنابلة أوسع منها عند غيرهم ، وأن الشافعية والمالكية أكثر عملاً بها من الحنفية .

ومما يجدر ذكره أن اختلاف هؤلاء الأئمة في مأخذهم بالسنة بعد الاتفاق فيما بينهم على أنها أصل من أصول التشريع ، مرجعه إلى مارآه كل منهم أدخل في الاحتياط وأقرب إلى التوفيق بين الكتاب والسنة .

#### تنبيه:

قسم العلماء الحديث من حيث الصحة وغيرها إلى ثلاثة أقسام هي :

### الأول: الصحيح:

وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً تاماً عن مثله إلى نهاية السند من غير شدوذ و لاعلة قادحة (٢) .

ويتنوع الصحيح إلى نوعين:

الأول: صحيح لذاته وهو ماتقدم.

الثانى : صحيح لغيره وهو ماصُحّح لأمرٍ أجنبي عنه ، إذْ لم يشتمل من صفات

<sup>(</sup>١) انظر : دراسات في أصول الفقه لفضيلته ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : تدريب الراوى ٦٣/١ وتوحيه النطر إلى أصول الأثر ص ٦٩ ، وقواعد التحديث ص ٧٩ ، ومصطلح التسهاوي ص ٨ .

القبول على أعلاها كالحسن إذا روى من غير وجهٍ فإنه يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره.

قال الإمام النوونى (١) رحمه الله : الصحيح أقسام : أعلاها ما اتفق عليه البخارى ومسلم ، ثم ما انفرد به البخارى ، ثم مسلم (٢) ، ثم على شرط البخارى ، ثم مسلم (٤) ثم صحيح (٥) عند غيرهما » .

وقد اتفق العلماء جميعا على الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح.

### الثاني: الحسن:

وهو ما اتصل سنده بنقل الضابط ضبطا غير تام عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولاعلة قادحة (٦). ويتنوع كسابقه إلى نوعين:

الأول : حسن لذاته ، وهو ما تقدم .

الثانى : حسن لغيره ، و هومارواه ضعيف يكون ضعفه بغير كثرة الخطأ ، وبغير الثانى : حسن لغيره ، وأن يروى هذا الحديث راو آخر عن شيخ هذا الراوى الضعيف ، أو من فوقه بلفظه أو بمعناه (٧) .

وقد اتفق العلماء على أن الحسن لذاته ملحق بالصحيح في باب الاحتجاج في الأحكام وإن كان دونه في المرتبة (^).

قال الخطابي (٩) رحمه الله: « على الحسن مدار أكثر الحديث ، لأن غالب الأحاديث لاتبلغ رتبة الصحيح ، وعمل به عامة الفقهاء ، وقبله أكثر العلماء » .

أما الحسن لغيره ، وهو الضعيف الذي بلغ بكثرة طرقه هذه الدرجة أي درجة الحسن لغيره فيحتج به أيضاً ، وما اشتهر من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال لا في غيرها المراد مفرداته لا مجموعها لأنه داخل في الحسن لافي الضعيف .

<sup>(</sup>۱) انظر: تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ۱۲۲/۱، ۳/۲ .

<sup>(</sup>۲) أى ثم ما انفرد به مسلم. (۳) أى ثم ما انفرد به مسلم.

<sup>(</sup>٤) أي ماكان على شرط مسلم . (٥) أي ماصححه عيرهما من الأئمة

<sup>(</sup>٦) انظر : مصطلح التسهاوي ص ١١ (٧) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨) انظر : الحطة في ذكر الصحاح الستة ص ١٢٥ . (٩) انظر : معالم السم ١١/١.

قال السخاوي (١) رحمه الله : « إن الحسن لغيره يلحق فيما يحتج به لكن فيما تكثر طرقه » .

وقال الإمام النووى (٢) رحمه الله: « الحديث الضعيف عند تعدّد الطرق يرتقى عن الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به ».

#### الثالث: الضعيف:

و هو الذي انتفت فيه صفات القبول أو بعضها .

وقال الإمام النووى (٣) رحمه الله: « الضعيف مالم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحُسن »ر.

على العموم صفات القبول ستة هي :

- ١ \_ اتصال السند .
- ٢ \_ عدالة الرواة .
  - ٣ \_ الضبط.
- ٤ ــ السلامة من الشذوذ وهو أن يخالف الثقة من هوأرجح منه .
  - ٥ \_ السلامة من العلة القادحة .
- ٦ ــ أن يأتى الحديث من طريق آخر حيث كان في إسناده راو سيّئ الحفظ ، أو مستور لم تعرف أهليته وليس منهماً ولاكثير الغلط (٤) .

والضعيف بسبب كذب راويه أو فسقه لا ينجبر بتعدّد طرقه المماثلة له ، وذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر. نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أولا أصل له (°).

قال أبو الطيب السيد صديق القنوحي (٦) رحمه الله: « والحديث الضعيف الدى بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغيره أيضاً محتج به ، وما اشتهر من أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال لا في غيرها المراد مفرداته لا مجموعها ؛ لأنه داخل في الحسن لافي

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المعيث ٦٩/١. (٢) انظر: قواعد التحديث ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: تسرح صحيح مسلم ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمرح ألفية العراقي ٢/١ ،١٣ ، ومصطلح الشهاوي ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : تدريب الراوى ١/ ١٧٧ . (٦) انظر : الحصة في دكر الصحاح الستة ص ١٢٥

الضعيف ، صرّح به الأئمة .

وقال بعضهم: إن كان الضعف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع وجود الصدق والديانة يُجبر بتعدد الطرق ، وإن كان من جهة اتهام الكذب أوالشذوذ أوفحش الخطأ لا يُجبر بتعدد الطرق ، والحديث محكوم عليه بالضعف ومعمول به في فضائل الأعمال .

وعلى مثل هذا ينبغى أن يحمل ما قيل : إن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة ، وإلا فهذا القول ظاهر الفساد » .

# موقف العلماء من العمل بالحديث الضعيف:

اختلف العلماء في العمل بالضعيف على ثلاثة مذاهب هي :

# الأول : لا يُعملُ به مطلقاً لا في الأحكام ، ولا في الفضائل :

حكاه ابن سيد الناس (١) عن يحيى بن معين ، ونسبه جلال الدين السيوطي (٢) إلى أَبِي بكر بن العربي .

والظاهر أن هذا المذهب (٣) للبخاري ومسلم أيضا حيث لم يُخْرِجَا في صحيحيهما شيئا منه .

كما أنه مذهب ابن حزم (٤) الظاهرى رحمه الله حيث قال ـ وهو يذكر وجود النقل عند المسلمين لكتابهم ودينهم ـ : « الخامس : شيء نُقِلَ كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي عَلَيْكُم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً يكذب أو غفلة أو مجهول الحال . فهذا أيضا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحلّ عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه » .

### الثاني: يعمل به مطلقا:

قال السيوطي رحمه الله: « وَعُزِيَ ذلك إلى أبي داود وأحمد ؛ لأنهما يَريَان ذلك أقوى من رأى الرجال » .

<sup>(</sup>١) انظر : عيون الأثر له ١٦/١ ، وقواعد التحديث ص ١١٣

<sup>(</sup>٢) انظر: تدريب الراوى ٢٩٩/١ . (٣) انظر: قبراعد التحديث ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل في الملل والنحل ٢/٤٨.

# الثالث: يعمل به في فضائل الأعمال:

قال الحاكم: «سمعت أبا زكريا العنبرى يقول: الخبر إذا ورد لم يُحرَّم حلالاً ولم يُحلَّ حراماً ، ولم يوجب حكماً وكان في ترغيب أوترهيب أُغْمِضَ عنه وتُسوهِلَ في رُواته ».

وقال ابن مهدى رحمه الله: « إذا روينا عن النبي عَيَّكَ في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والتواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال » .

وقال الإمام (١) النووى رحمه الله: «قال العلماء من المحدتين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام كالحلال والحرام ، والبيع ، والنكاح ، والطلاق ، وغيرذلك فلا يعمل فيها إلابالحديث الصحيح أو الحسن إلاأن يكون في احتياط في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ،

# شروط العمل بالحديث الضعيف:

الأول : أن يكون الضعف غير شديد . فيخرج مَنْ انفرد من الكذابين ، والمتهمين بالكذب ، و مَنْ فَحُشَ غَلَطُه .

الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .

الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي عَلَيْكُ مالم يقله ، بل يعتقد الاحتياط (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الأذكار من كلام سيد الأبرار ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : نزهة النظر شرح نحبة الفكر لابل ححر ص ٥٢ ، والحطة في دكر الصحاح الستة ص ١٢٥ ، ١٢٦ .



الباب الرابع

# ما اختلف نی رد خبر الواحد بــه

ويتضمن خمسة فيصول:

الفصل الأول: انفراد الراوى الثقة بزيادة.

الفصل الثانسي: العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوي.

القصل الثالث: العمل بخبر الواحد في الحدود.

الفصل الرابع : الحديث المرسل .

الفصل الخامس: إنكار الأصل رواية الفرع عنه.



#### تمهيد

هناك أخبار آحاد لم تتفق كلمة العلماء على الأخذ بها ، وإنما اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً.

وذلك كاختلافهم في نقل الحديث بالمعنى ، وهل يعمل به إذا خالفه راويه ؟ وهل يقدم على القياس أم يقدم القياس عليه ؟

وقد تكلمت عن موقف العلماء بالتفصيل إزاء رواية الحديث بالمعنى ، والحكم فيما إذا عمل الراوى بخلاف مارواه أو عارضه قياس ، وذلك عند الكلام على شروط العمل بخبر الواحد في الفصل السابع من الباب الثالث .

وسأتكلم بعون الله تعالى في الفصول التالية عن بعض أخبار الآحاد التي اختلف العلماء في الأخذبها . فأقول وبالله التوفيق :



# الفصل الأول انفراد الراوى الثقة بزيادة

إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة لم يروها الآخرون ففي هذه الحالة ننظر:

إما أن تكون هذه الزيادة مخالفة للمزيد عليه بحيث لايمكن الجمع والتوفيق بينهما ، أو ليست مخالفة له .

فإن كانت مخالفة للمزيد عليه بحيث لايمكن الجمع بينهما كانا متعارضين ، وأخذا حكم الدليلين المتعارضين خلافاً لبعض المعتزلة .

وإن كانت الزيادة موافقة للمزيد عليه غير مخالفة له كما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : دخل رسول الله على البيت هو وأسامة بن ريد (١) وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم (٢) الباب ، فلما فتحوا كنت أول من ولَج (٣) فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى فيه رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال : نعم ، بين العمودين اليمانيين (٤) .

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كبّر في البيت ولم يصلّ فيه (°).

ففي الرواية الأولى زيادة ليست في الثانية غير أنه لا تنافى ولا اختلاف بينهما في أنه عَيِّلَةً دخل الكعبة .

ففي مثل هذه الحالة ننظر:

فإما أن يعلم أن مجلس الرواية مختلف ، بمعنى أن الراوى الثقة الذي انفرد بزيادة

<sup>(</sup>١) إنما أدحل معه عَلَيْكُ عثمان لئلا يظن أنه عُزِلَ عن ولاية البيت ، كما أدخل عَلَيْ بلالا وأسامة لملارمتهما له عَلَيْ حيث كاما يخدمانه .

<sup>(</sup>٢) إيما أغلق عَلَيْكُ الباب مخافة أن يزدحموا عليه ، لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله عَلَيْكُ لِبأخذوها عنه أو ليكن ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه . قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ١٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) يقال أو لحتم إيلاجًا أي أدخلته فالولوج هو الدخول . انظر : المصباح المنير ٦٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه ، وأخرجه البخاري في صحيحه ٦٢/٣، ومسلم في صحيحه ٥٥٧/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرحه الترمذي في سننه ٣/٥/١ .

سمع الحديث في مجلس غير المجلس الذي استمع فيه بقية الرواة ، أو يعلم أن المجلس كان واحداً ، أو لا يعلم شيء من ذلك .

فإن كان المجلس مختلفاً قبلت الزيادة باتفاق العلماء (١).

قال الآمدي (٢) رحمه الله: « ... فإن كان المجلس مختلفاً فلا نعرف خلافاً في قبول الزيادة ؛ لاحتمال أن يكون النبي عَيَالِيَّة قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر» .

وقال الإسنوى (٣) رحمه الله: « ... فإن كان مجلس راوى الزيادة غير مجلس المسك عنها فلا إشكال في قبولها » .

وقال الموفق ابن قدامة (٤) رحمه الله: « انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبولٌ سواء كانت لفظاً أو معنى ».

#### مثال الزيادة اللفظية:

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عَيْثَةً قال : « إذا قال سَمعَ الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد »(٥) .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عَيَّكُ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ما شئت من . شيء بعد أهل الثناء والمجد، لامانع لما أعطيت، ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجدّ منك الجدّ» (١٠).

ففي الرواية الأولى واو زائدة غير موجودة في الرواية الثانية وهي زيادة في اللفظ لا في المعنى .

#### و مثال الزيادة المعنوية:

قوله عَيِّكُ : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا » (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر · الإحكام لابن حزم ۲۰۸/۲ ، والإحكام للآمدى ۲۸۷/۲ ، ونهاية السول ۲۷۱/۲ ، والبلبل في أصول الفقه للطوفي ص ٦٨ ، وأصول الفقه للشيخ زهير ١٧٤/٣ ، وتيسير التحرير ١٠٩/٣ ، ١٠٩ ، وشرح جلال الدين المحلى ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الإحكام ٢٨٧/١ . (٣) انظر : نهاية السول ٢٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: نرهة الخاطر العاطر ٥/١ . ٥ (٥) رواه البخاري في صحيحه ١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صحيحه ١ / ١٩٨، ١٩٩. (٧) أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٣٧/٢.

فإن الكثير ممن روى هذا الحديث لم يذكروا: «والسلعة قائمة »(١) وظاهر أنها زيادة تفيد معنى زائداً.

وقد استدل العلماء على قبول الزيادة من الراوي في هذه الحالة بما يلي :

أولاً: اتفق أهل العلم على أن الراوى الثقة إذا انفرد بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله ، فمن باب أولى تقبل زيادته التي انفرد بها لأن الزيادة تابعة لغيرها .

ثانياً: أن انفراد الثقة بزيادة ممكن ، وقد أخبربه الثقة ، وكل ممكن أخبر به الثقة وجب قبوله .

أما إن عُلِمَ عدمُ تعدّدِ المجالس بأن كان المجلس واحداً نظرنا في الذين لم يَرْوُوا الزيادة ، فإن كانوا عدداً كثيراً لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الراوى الواحد وانفرد به ، فإن الزيادة حيننذ لا تُقْبلُ ؛ لأن تطرقَ الخطأ إلى الراوى الواحد فيما نقله من الزيادة أولى من تطرق الخطأ إلى هذا العدد الذي بلغ مبلغ التواتر .

أما إذا جاز الذهول على الذين لم يَرْوُوا الزيادة ننظر:

فإن كانت الزيادة تُغيّر إعراب الباقى كما إذا روى : « في أربعين شاة شاة »<sup>(۲)</sup> ، وروى الآخر : « في أربعين شاةً نصفُ شاة » فيتعارضان ويقدم الراجح منهما لأن أحدهما يروى ضدّ مايرويه الآخر إذ الرفعُ ضدّ الجر .

قال الإمام الرازى (٣) رحمه الله: « ... أما إذا كانت الزيادة مُغيّرةً لإعراب الباقى كما روى أحدهما: « أدوا عن كل حرّ أو عبد صاعاً من بُرّ » وروى الآخر: « نصف صاع من برّ » (٤) فالحق أنها لاتقبل خلافاً لأبى عبدالله البصرى.

لنا: أنه حصل التعارض ؛ لأن أحدهما إذا رواه: « صاعاً » فقد رواه بالنصب ، والآخر إذا روى: « نصف صاع » فقد روى الصناع بالجر. والنصب ضد الجر، فقد حصل التعارض ، وإذا كان كذلك وجب المصير إلى الترجيح ».

وأما إن كانت الزيادة لاتُغيّر إعراب الباقي ، فقِيد اختلف العلماء على ثلاثة

<sup>(</sup>۱) انظر : سنن أسى داود ۲/٥٥٪ .

ر ٢) رواه البخارى بلفظ: « وفي صدقة العنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » م حديت طويل . انظر : صحيح البخاري ٢٥٣/١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٦٧٩ .
 (٤) أخرجه الدارقطني في سننه ١٤٧/٢ .

مذاهب هي:

المذهب الأول: تقبل الزيادة ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين .

وإنما قالوا بقبول الزيادة ؛ لأن المنفرد بها عدل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها كما لوا نفرد بنقل حديث وحده .

المذهب الثاني: لاتقبل الزيادة مطلقا.

المذهب الثالث: إن كان الساكت عن الزيادة واحداً قُبِلت ، وإن كان الساكت جماعةً فلا تقُبل (١) .

والراجح مذهب الجمهور لِما ذكروه ، ولاحتمال أن يكونَ مَنْ لَمْ ينقل الزيادة قد دَخَلَ في أثناء المجلس و فَاتَهُ بعض الحديث فرواه كاملاً مَنْ سمعه دونه ، كما روى عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : كانت علينا رعاية الإبل ، فجاءت نوبتي (٢) أرعاها فراوحتها بعشي (٣) فأدركت رسول الله عَلَيْهُ قائماً يحدث الناس فأدركت من قوله : « مَا مِنْ مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا و جبت له الجنة » (٤) . فقلت : ما أجود هذه ، فإذا قائل بين يدى يقول : التي قَبلها أجود ، فنظرت فإذا عُمر . قال : إنّى قد رأيتك جئت آنفًا ، قال : « ما منكم مِنْ أحد يتوضأ فيُبلغ – أو يسبغ – الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، إلا فتحت في أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » (٥) .

ولاحتمال أن يكون عرض لراوى الحديث الناقص في أثناء المجلس ما يُزعِجُهُ أو يُدهِشُهُ عن الإصغاء أو يُوجب له القيام قبل تمام الحديث ، فقد روى عمران بن حصين رضى الله عنه قال:

دخلت على النبي عَلِيُّ وَعَقَلتُ ناقتي بالباب ، فأتى ناسٌ من أهل اليمن فقالوا :

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية السول ٢٧٢/٢ ، وأصول الفقه للشيخ زهير ٣/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ناوبته مِناونة بمعنى ساهمته مساهمة ، والنوبة اسم منه . المصباح المنير ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) العتسىّ : قبل ما بين الزوال إلى الغروب ومنه يقال للظهر والعصر : صلاتا العشى ، وقيل : هو آخر السهار وقيل : غير ذلك . المصباح المنير ٢/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٠، ٢١٠، (٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٠/١ .

يارسول الله ، جِئْنًا لِنتفقه في الدين ولنسألك عن أوَّل هذا الأمر ماكانَ؟

قال النبي عَلَيْكَ : «كان الله ولم يكن معه شيءوكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» .

قال عمران : ثم أتاني رجل فقال : ياعمران ، أَدْرِكْ نَاقَتكَ فقد ذهبتْ . فانطلقتُ أطلبها فإذا السراب (١) يتقطَّعُ دونها ، وايمُ الله لَوَدِدْتُ أَنها ذهبتْ ولم أَقُمْ (٢) . أه. .

أما إن جُهِلَ الحال فلم يُعْلَمْ هل تَعدّد مجلسُ الروايةِ أو اتحد فإن قبولَ الزيادة حينئذ يكون أولى ، وقد نص الكمال بن الهمام (٣) وأمير بادشاة على أنها تقبل اتفاقاً .

وقال الآمدى (٤) رحمه الله: « وأما إن جُهِلَ الحالُ في أن الرواية عن مجلسٍ واحد أو مجالسَ مختلفةٍ فالحكم على ماسبق فيما إذا اتحد المجلس ، وقبول الزيادة فيه أولى ، نظراً إلى احتمال اختلاف مجلس الرواية » .

هذا التفصيل كله بين العلماء فيما إذا كان الراوى للزيادة غيرَ الراوى للحديث الناقص ، أما إذا روى الراوى الزيادة مرةً ولم يَرْوهَا غير تلك المرة فإنْ أسندهما إلى مجلسين قُبِلَتْ الزيادة ، سواء غيّرت إعراب الباقى أولم تُغيّر .

وإن أسندهما إلى مجلس واحد ننظر:

فإن غيّرتُ الزيادةُ الإعرابَ تعارضتْ روايتاه كما لوتعارضتا من راويين .

وإن لم تُغيّر الإعراب فإما أن تكون مرات روايته للزيادة أقلَّ من مرات الإمساك أو العكس أو يتساويان .

فإن كان الأول لم تقبل الزيادة ؛ لأن حمل الأقلّ على السهو أولى من حمل الأكثر عليه اللهم إلا أن يقول الراوى : إنى سهوت في تلك المرات وتذكرت في هذه المرة فهاهنا يرجح المرجوح على الراجح .

وإن كان الثانى قبلت الزيادة ؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى \_ كما تقدم \_ وكذا إن تساويا (°) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سرب في الأرض سروباً أي ذهب ، والسَّرْب أيضاً الطريق . المصباح المنير ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق ٢٠٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر : التقرير والتحبير ٢٩٤/٢ ، وتيسير التحرير ١٠٩/٣ . (٤) انظر · الإحكام ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المحصول حـ ٢ ق ١ ـ ص ٠٦٨، ٦٨١ ، والآيات البينات للعبادي ٢٣١/٣ .

#### تذييل:

قد تكون الزيادة في الحديث رافعةً للإشكال مزيلةً للإجمال والاحتمال ، وقد تكون دالة على إرادة القدر المسترك لاعلى خصوصية الزيادة أوضدها :

مثال الأول: قوله عَلِيَّةً: « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » (١).

فإن هذا اللفظ يحتمل لأن يكون معناه أنه يَدْفَعُ الخبث عن نفسه لقوته ، ويحتمل أن معناه أنه يَضْعف عن حمل الخبث لضعفه ، فجاء الحديث عند أحمد وابن ماجه : « إذا بلغ الماء قلتين لم يُنجّسه شيءٌ » (٢) فكانت هذه الزيادة رافعة للإشكال مزيلة للاحتمال .

ومثال الثاني : قوله عَلِيهُ : « طهور (٣) إناء أحدكم إذا ولغ (١) فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب »(٥) .

وفي بعض الروايات: «أولاهن بالتراب» وفي أخرى: «أخراهن بالتراب» ولاشك أن التقييد بالأولى والأخرى تضاد لاسبيل معه إلى الجمع بين الروايتين، فكان ذلك دليلا على إرادة القدر المشترك وهو غسلة واحدة بتراب أيتهن كانت.

<sup>(</sup>۱) رواه الحمسة : أبوداود في سننه ۱٥/۱ ، والترمذي ۸٥/۱ ، والنسائي ۱۷٥/۱ ، وابن ماجه ۱۷۲/۱ ، وأحمد في المسند ۲۷۲/۲ ، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سنه ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٣) طهور إناء أحدكم: أي مطهر إناء أحدكم. المصباح المنير ٣٨٠/٢.

 <sup>(</sup>٤) ولغ الكلك يلغ ولغاً وولوغاً أى شرب . المصباح المنير ٢٧٢/٢ .

# الفصل الثاني العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوي

إذا ورد خبر الواحد موجباً للعمل في أمرٍ تعم به البلوى \_ يعنى يكثر وقوعه بين الناس \_ كرفع اليدين في الصلاة ، ونقض الوضوء بمس الذكر ، فقد اختلف العلماء في العمل به حينئذ على مذهبين :

المذهب الأول: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوي مقبول:

وهذا هو مذهب الجمهور (١).

الأدلة:

استدل الجمهور على ماذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (٢).

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين ، وإن كانت آحاداً ، وهو مطلق فيما تعم به البلوى وما لاتعم ، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجو به فائدة .

**الدليل الثاني** : إجماع الصحابةعلى العمل بخبرالواحد فيما تعم به البلوى ، ومن ذلك مايلي :

ا \_ أن الصحابة رضى الله عنهم \_ من مهاجرين وأنصار \_ لما اختلفوا فى الغسل من الجماع بدون إنزال أرسلوا أباموسى الأشعرى رضى الله عنه إلى عائشة رضى الله عنها ، فروت لهم عن النبى عَلَيْتُهُ : « إذا مس الختان الختان وجب الغسل » ، وفى رواية :

<sup>(</sup>١) انظر : التبصرة في أصول الفقه ص ٣١٤، وروضة الناظر ٣٢٧/١، وبيان المختصر ٧٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١٢٢.

« إذا قعد بين شعبها (١) الأربع ، ثم مسَّ الختان الختان فقد و جب الغسل » (٢) .

فرجعت الصحابة إلى قولها ، ولاشك أن ماسألوا عنه مما تعم به البلوى .وكانوا في أول الإسلام يطبقون حديث : « إنما الماء من الماء » (٣) يعنى لا يجب الغسل إلا بالإنزال ، ثم أوجب النبي عَيِّلِتُهُ الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال .

٢ \_ عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر فسألته ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله شيء ، وماعلمت لك في سنة رسول الله عَيْنَا شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس .

فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله عَلَيْكُ أعطاها السدس .

فقال: هل معك غيرك ؟

فقام محمد بن مسلمة الأنصارى ، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر .

قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال : مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها(٤) .

فما فعله الصديق وعمر رضى الله عنهما بمحضرٍ من الصحابة ؛ يعتبر تطبيقاً لخبر . الواحد في أمر تعم به البلوي .

٣ \_ عن رافع بن خديج قال : كُنا أكثر أهلِ الأرض مُزْدَرَعاً . كنا نُكرى الأرض بالناحية منها تُسمّى لسيّد الناس .

قال : فربما يصابُ ذلك وتسلمُ الأرضُ ، وربما تُصابُ الأرضُ ويَسلمُ ذلك فَنُهينا . فأما الذهب والوَرِقُ فلم يكنْ يومئذ (°) . فالصحابة رضى الله عنهم قبلوا خبر رافع في

<sup>(</sup>۱) الشعب جمع شعبة ، وهي القطعة من الشبيء قيل : المراد يداها ورجلاها وقيل : رجلاها وفخذاها وقيل : نواحي فرجها الأربع ، وقيل غير ذلك ، كما في فتح الباري ٢٠٥/٤ والمصباح المنير ٣١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه . (٣) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في صحيحه بمعناه ٢٩/٢ ، ومسلم في صحيحه ٢٧٤/١ ، ٦٧٥ ، والنسائي في سننه ٤٣/٧ ، وراد في البيوع ٢٠٥٣ ، وابي ماجه في الرهون ٢١/١ .

هذا وقد جاء في فتح البارى ٩٤/١٠ عن الجمهور أن النهى محمسول على الوجه المفضى إلى العرر والجهالة ، لاعن كرائها مطلقاً حتى بالذهب والفضة . أهـ .

النهى عن المخابرة ، حتى إن ابن عمر رضى الله عنهما والذى روى حديث : «كنا نخابر أربعين سنة » رجع إلى حديث رافع المذكور ، ولا شك أن المخابرة مما تعم بها البلوى.

الدليل الثالث: أن الراوى عدل ثقة وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه فوجب تصديقه ، ولا يُعقل أن يُقبل حديثه في أمر لاتعم به البلوى ، ولا يقبل فيما تعم به البلوى ، فمادام ثقة عدلاً قبلت روايته مطلقا ، سواء كانت فيما تعم به البلوى أم لا.

الدليل الرابع: أن مما تعم به البلوى يثبت بالقياس ، وهو مستنبط من الخبر وفرع له ، فلأن يثبت ما تعم به البلوى بالخبر الذي هو أصل للقياس أولى (١) .

المذهب الثاني: لايقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوي:

وهذا مدهب أكثر الحنفية (٢).

وقد استدلوا على ذلك : بأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه ويكثر السؤال عنه ، ولا يحلّ للنبى عَلِي ألا يشيع حكمه ؛ لأنه يؤدى إلى إخفاء الشريعة ، فتجب الإشاعة فيه ، ثم تتوفر الدواعى على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد ؟

والحق أن ماذهب إليه الجمهور هو الراجع ، وما استند إليه أصحاب المذهب الثانى مردود ؛ لأنه يجوز أن يكثر السؤال والجواب ولايكثر النقل (٢) . ألاترى أن الأذان اختلف الناس في كلماته (٤) وذلك ممايسمع في اليوم خمس مرات ولم ينقل نقلاً عاماً ، وكذلك حج النبي عليه ، وتعليم المناسك نقل إلينا آحاداً ، وشروط الأنكحة ثبتت بخبر الواحد ، وغير ذلك كثير ، وهذا لمعنى وهو أن كثيراً من الصحابة كانوا لايرون الرواية ويتشاغلون بالجهاد وغيره .

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد في أصول الفقه ٨٧/٣.

<sup>(</sup>۲)|انظر : فواتح الرحموت\١٢٨/٢ ، والوصول إلى الأصول ١٩٢/٢ ، وتخريج الفروع على الأصول ١٦ ، والمنخول ٢٨٤ ، والبلبل في أصول الفقه ٦٩ ، وكشف الأسرار للنسفى ٢/٢٥

<sup>(</sup>٣) التمهيد في أصول الفقه ٨٨/٣ ــ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) ذهب الشافعية إلى أن الأذان تسع عشرة كلمة \_ بالترجيع \_ ودهب غيرهم إلى أن كلماته خمس عشرة كلمة \_ بدون ترجيع .

انظر : معنى المحتاج ١٣٥/١ ، ١٣٦ ، والمغنى ٥٦/٢ .

قال السائب (١) بن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص (٢) زماناً فما سمعت منه حديثا إلا حديث الخلطة (٣) .

وكذلك رواية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قليلة (٤) .

هذا وما ذكره أصحاب المذهب الثانى من عدم الأخذ بخبر الواحد فيما تعم به البلوى يتعارض مع ما ذكروه في كتب الفقه ، حيث أثبتوا أحكاماً لأمور تعم بها البلوى بأخبار الآحاد ومنها مايلى:

 $1_{-}$  قال الأحناف : إن القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود تبطل الصلاة وينتقض بها الوضوء ( $^{\circ}$ ) .

وهذا الحكم بنقض الوضوء لمن ضحك في الصلاة ــ وهو مماتعم به البلوى ــ استدلوا عليه بما روى عن أبي العالية أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلي فجاء رجل ضرير فتردى (٦) في بئر فضحك طوائف ، فأمر النبي عَلَيْكُ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة (٧).

فهذا الحديث خبر آحاد ، وقد أثبت به السادة الحنفية حكما لأمر تعم به البلوى وهو الضحك في الصلاة .

والمتأمل في الحديث المذكور يجده حديثا مرسلاً من مراسيل أبي العالية ، وقد رواه الدارقطني من طرق كثيرة وضعفها (^) .

قال ابن قدامة (٩) رحمه الله : « وليس في القهقهة وضوء ، روى ذلك عن عروة وعطاء والزهري و مالك والشافعي وإسحق وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) السائب بن يزيد الكندى صحابي صغير ، مات بالمدينة سنه ٨٦ هـ . الإصابة ١٢٠/٢ .

 <sup>(</sup>٢) سعد بن أبى وقاص بن مالك من أوائل من أسلم ، وأحد المبشرين بالجنة ، وقائد جيش الإسلام في فتح العراق ،
 وشهد المساهد كلها ، وروى مائتين وخمسة عشر حديثا ، وتوفى بالمدينة سنه ٥٥ هـ . الإصابة ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحديث هو « لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي » .

<sup>(</sup>٤) روى الصديق رضى الله عنه عن رسول الله عَيْكُ مائة واثنين وأربعين حديثا ، وروى عمر رضى الله عنه خمسمائة و تسعة وثلاثين حديثا .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير ١/١٥ . (٦) تردى في البئر أي سقط فيه . ترتيب القاموس المحيط ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني في سننه ١٧٠/١ . ﴿ (٨) انظر : سنن الدارقطني ١٦١/١ ــ ١٧٢.

<sup>(</sup>٩) انظر : المغنى ١٦٩/١

وقال أصحاب الرأى: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها ». وروى ذلك عن الحسن والنخعى والثورى ... » ثم قال: « وما رووه مرسل لا يثبت ، وقد قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية ؛ فإنهما لا يباليان عمن أخذا ، والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول فكيف يخالفها ههنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة ؟ ، فالصواب: أن الضحك في الصلاة يبطلها ولا ينقض الوضوء ؛ لحديث جابر أن النبي عيالة قال: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ».

قال الإمام النووي (١) رحمه الله : « حديث جابر روى مرفوعاً وموقوفاً على جابر ورفعه ضعيف .

قال البيهقى (7) وغيره: « الصحيح أنه موقوف على جابر ، وذكره البخارى (7) في صحيحه عن جابر موقوفاً عليه ـ ذكره تعليقاً ـ ... » ثم قال الإمام النووى: « إن الضحك لو كان ناقضاً لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث ؛ ولأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها » .

ذكر تاج الدين السبكى (٤) رحمه الله وهو يترجم لأبى ثور الكلبى البغدادى \_ إبراهيم بن خالد \_ أن أبا ثور قال : قال لى الإمام الشافعي رحمه الله : قال لى الفضل بن الربيع : أحب أن أسمع مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤى .

قال الشافعي : فقلت له : ليس اللؤلؤي في هذا الجهد ولكن أحضر بعض أصحابي يكلمه بحضرتك .

فقال: أو ذاك.

فقال أبو ثور : فحضر الشافعي وأحضر من أصحابنا كوفياً كان ينتحل قول أبي حنيفة فصار من أصحابنا .

قال : فلما دخل اللؤلؤى أقبل الكوفى عليه ، والشافعي والفضل بن الربيع حاضران فقال له : إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بعض قولهم ، وأريد أن

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع ٢/٥٦. (٢) انظر: السنن الكرى ١٤٤/١، ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح البخاري ١/٥٥ . (٤) طبقات السافعية ألكر ٢ /٨٠٠

أسأل عن مسألة من ذلك.

فقال له اللؤلؤى: سَلْ.

فقال : ماتقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة ؟

قال: فسدت صلاته.

قال: فما حال طهارته؟

قال: هي بحالها.

قال: فما تقول إن ضحك في صلاته ؟

قال: يعيد الطهارة والصلاة.

قال: فقال له: قذف المحصنات في الصلاة أيسر من الضحك فيها؟

قال : فقال له : وقعنا في هذا ثم وثب فمضى . أ هـ .

٢ \_ ظاهر مذهب أبى حنيفة أن الوتر (١) واجب وسندهم في ذلك قوله على : « إن الله قد أمدكم بصلاة هي لكم خير من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر » (٢) . وقوله على : « من لم يوتر فليس منا » (٣) .

فصلاة الوتر مما تعم بها البلوى ، وقد حكم الأحناف بوجوبها معتمدين على خبر آحاد .

قال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا ..

وقد استدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلِيَّةً أوتر على بعيره (٤).

ومعلوم أن الصلاة الواجبة لا تؤدي على الراحلة .

٣ ـ ذهب الأحناف إلى القول بأن إقامة الصلاة مثل الأذان يعنى مثنى مثنى (°)، مستدلين بحديث عبد الله بن زيد الأنصارى أنه جاء إلى النبي عليه فقال: يارسول الله، رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير ٢/٢٣/١ . (٢) أخرجه الدارقطني في سنم ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤٣/٢ ، ٣٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الوتر ٧٧٧١١ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين ٧١٧٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندى ١٩٦/١.

مثنی مثنی و أقام مثنی مثنی (۱) .

ومعلوم أن الأذان يتكرر كل يوم خمس مرات ، فهو مما تعم به البلوى ، وقد أثبت الأحناف الحكم السابق بخبر عبدالله بن زيد وهو خبر آحاد .

هذا وقد ذكر العلامة الزنجاني الشافعي رحمه الله عقب ذكر الخلاف بين الشافعية والحنفية في العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فروعاً فقهية مترتبة على الخلاف المذكور فقال (٢):

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل:

منها: أن مُسَّ الذكر ينقض الوضوء عندنا لقوله عَيْكُ :

« مَنْ مَسَّ ذكره فليتوضأ » ( $^{(7)}$  ، وعندهم \_ أى الأحناف \_ لاينقض ؛ لأن الاعتماد فيه على بسرة  $^{(3)}$  بنت صفوان ولم يتواتر .

ومنها : أن أحاديث الجهر بالتسمية مقبولة عندنا ، وعندهم لاتقبل لعموم (°) البلوى بها.

ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية تقبل شهادته عندنا (٦) ، وعندهم لاتقبل (٧) شهادته لعموم البلوي وتوفر الدواعي على رؤيته والجد في طلبه .

ومنها: أن خيار المجلس يثبت في عقود المعاوضات (^) عندنا تعويلاً على حديث (٩) عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، وعندهم لايثبت لعموم البلوي به ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرحه الدارقطني في سننه ٢٤٢/١ . (٢) انظر : تخريج الفروع على الأصول ص ١٦،١٧.

<sup>(</sup>٣) أحرحه الدارقطني في سننه ١٤٦/١ .

<sup>(</sup>٤) هي صحابية جليلة ، لها سابقة قديمة وهجرة ، وهي بنت أخي ورقة بن بوفل . الإصابة ٢٤٦، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر 'آراء العلماء بالتفصيل في نيل الأوطار ٢٢٢/٢ ــ ٢٢٩ . (٦) انظر : معيي المحتاح ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٧) انظر : تحفة الفقهاء ٢٨/١ ، ٢٩ ، ٥٢٨ (٨) انظر : مغنى المحتاج ٢٣/٢

<sup>٬ (</sup>٩) اعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ اللَّتِبَايِعَانَ بِالْخِيارِ مَالَم يَتَفَرَقا أُو يَقُولُ أَحَدُهُما الصاحبة: احتر » وربما قال : « أو يكون بيع الخيار » . الحديت متفق عليه ، وقد تقدم تحريجه .



# الفصل الثالث العمل بخبر الواحد في الحدود

اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد في الحدود على مذهبين:

المذهب الأول: يقبل خبر الواحد في الحدود \_ كحد الزنا والسرقة والقذف ' \_:

وهذا هو مذهب الجمهور (١) من العلماء .

#### الأدلة:

استدل الجمهور على ماذهب إليه بما يلي:

أولاً : عموم الأدلة الدالة على كون خبر الواحد حجة ، فإنها تدل على حجيته مطلقاً من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض .

ثانيا : إن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة ، وعليه فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام .

ثالثا : إن مايقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى .

هذه هي الأدلة التي استند إليها الجمهور من أجل العمل بخبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات.

والمتأمل في الفقه الإسلامي يجد الفقهاء قد أثبتوا أحكاماً بخبر الواحد في الحدود منها مايلي :

1 \_ أثبت الإمام أحمد رضى الله عنه اجتماع الجلد (٢) والرجم على الزانى المحصن ، يعنى قبل رجم الزانى المحصن يجلد مائة جلدة ، وسنده فى ذلك خبر آحاد مروى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله عنى ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة

<sup>(</sup>١) انظر : العدة في أصول الفقه ٨٨٦/٣ ، والتمهيد ٩١/٣ ، وبيان المختصر ٧٤٩/١ ، وروضة الباظر ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر : المعمى لابن قدامة ١٦٠/٨ .

ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (١) .

۲ \_ أثبت الكثير من الفقهاء التغريب سنة مع الجلد<sup>(۲)</sup> بالنسبة للزاني غير المحصن ،
 و دليلهم على ذلك خبر آحاد فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي عليه قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه <sup>(۳)</sup> .

# المذهب الثاني: لايقبل خبر الواحد في الحدود ولا فيما يسقط بالشبهة:

وهذا هو مذهب أبى الحسن الكرخى من الحنفية (<sup>١)</sup> وأبى الحسين البصرى من المعتزلة.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :

إن الشارع الحكيم هو الذى أقام الحدود وجعلها موضوعة فى الأصل على أن الشبهة تسقطها ، وخبر الواحد لايوجب العلم وإنما يوجب غلبة الظن ، فيصير ذلك بمنزلة حصول شبهة ، والرسول عليه يقول : « ادرأوا الحدود بالشبهات » (°) ، وعليه فلاتثبت بأخبار الآحاد أحكام فى الحدود .

والحق أن مذهب الجمهور هو الراجح ، وما ذهب إليه الكرخى والبصرى غير صحيح ، وما استندا إليه لا يصلح دليلا لهم ؛ لأنه يبطل بالشهادة والقياس وهما مظنونان ويقبلان في الحدود .

قال أبو يعلى الحنبلي (٢) رحمه الله \_ رداً على ماقالوه \_ : « والجواب : أن هذا يوجب ألا يحكم بالحد بشهادة الشهود ؛ لأن العلم لايحصل مع شهادتهم ، وقد أجمعنا على ثبوته بقولهم فبطل ما ذكروه » .

يعنى ما دامت الشهادة يؤخذ بها في الحدود وهي تفيد الظن فكذلك يؤخذ بخبر الواحد والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مغنى المحتاج ١٤٧/٤ ، والمغنى لابن قدامة ١٦٦/٨ ، ومواهب الجليل ٣٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : فواتح الرحموت ١٣٧/٢ ، والمعتمد لأبي الحسين البصرى ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود ٣٣/٤ بمعناه . (٦) العدة ٨٨٨/٣ .

# الفصل الرابع الحديث المرسل

#### تعريفه:

المرسكل في اللغة: المطلق عن التقييد (١) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو أَنَّا أُرْسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَى الكَافْرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ﴾ (٢) .

وقد سُمّى بذلك لكون المرْسِلِ أرسل الحديث أي أطلقه .

وقيل : مأخوذ من قولهم : ( جاء القوم أرسالاً ) أى متفرقين ؛ لأن بعض الإسناد منقطع عن بعضه .

وقيل : مأخوذ من قولهم : ( ناقة رسل ) أى سريعة السير ، كأن المرسِلَ للحديث أسر ع فحذف بعض إسناده .

وأما تعريفه في الاصطلاح: فيلاحظ أنه قد عُرَّبَ بما يلي:

التعريف الأول: هو قول التابعي: قال رسول الله عَلِيُّكُهُ .

وهذا التعريف لأكثر المحدثين <sup>(٣)</sup>.

قال النتوحى الحنبلى (١) المعروف بابن النجار رحمه الله: « وخصّه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي ، سواء كان من كبارهم وهو مَنْ لقى جماعة كثيرة من الصحابة ، كعبيد الله بن عدى بن الحيار (٥) ، وكسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن قيس

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب ٢/١٦٥ . (٢) سورة مريم آية ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ٣٠/١ ونزهة النظر ص ٤١ ، وتوضيح الأفكار ٢٨٣/١

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الكوكب المنير ٧٤/٢ه ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن عدى بن الخيار ولد في حياة النبي ﷺ ، وروى عن عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ، أسلم أبوَه يوم فتح مكة ، وروى له الشيخان ، وتوفى رضى الله عنه سنة ٩٥ هـ . انظر : الإصابة ٧٤/٣.

النخعي ، وكأبي مسلم الخولاني (١) حكيم هذه الأمة ، وكمسروق ، وكعب الأحبار ، وأشباههم .

أومن صغارهم و هو من لم يلق من الصحابة إلا القليل كيحيى بن سعيدالأنصارى وأبى حازم ، وابن شهاب لقى عشرة من الصحابة » .

وهذا التعريف الذي ذكره المحدثون يرد عليه ما سمعه بعض الناس حال كفره من رسول الله عَيْنِهُ ثم أسلم بعد وفاته عَيْنَهُ كالتنوخي رسول هرقل وحدّث عنه بما سمعه منه عَيْنَهُ فإن هذا \_ والحال هذه \_ تابعي قطعا ، لأنه وقت لقائه بالنبي عَيْنَهُ لم يكن مؤمنا به ، ولاشك أن سماعه منه عَيْنَهُ متصل وقد دخل في حدّ المرسل ، وحينئذ فلابد من زيادة (٢) قيد في الحد بأن يقال :

( ما أضافه التابعي إلى النبي عَيْنَةُ مما سمعه من غيره )  $(^{"})$  .

التعريف الثاني: هو قول واحد من كبار التابعين: قال رسول الله عليه (٤) .

فما أرسله كبار التابعين كابن المسيب ، وعبيد الله بن الخيار ، يسمى مرسلا وما أرسله صغارهم لايسمى مرسلاً بل منقطعاً ؛ لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين .

قال ابن (°) الصلاح رحمه الله: « قول الزهرى وأبى حازم ويحيى بن سعيد. الأنصارى وأشباهم من أصاغر التابعين: ( قال رسول الله عليه على ابن عبدالبر أن قوماً لايسمونه مرسلاً ، بل منقطعاً ؛ لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين ، وأكثر روايتهم عن التابعين .

قلت : وهذا المذهب فرع لمذهب من لايسمى المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً ، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال » .

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن ثوب وقيل: ابن ثواب ، وقيل: أثوب ، وقيل: ابن عبدالله أبو مسلم الخولاني ، اليماني الراهد ، رحل إلى النبي علي فمات عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق ، وكان من سادات التابعين ومن عباد أهل الشام وزهادهم ، قال مالك بن دينار: أبو مسلم حكيم هذه الأمة . وقد توفي رحمه الله سنة ٣٦هـ . انظر: تذكرة الحفاط ٢٩/١ ، والمعارف ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) القيد :ما جيءبه لجمع أو لمنع أو لبيان الواقع . (٣) انظر : توضيح الأفكار ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق . (٥) أنظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٢٠ .

التعريف الثالث: هو قول العدل الذي لم يلق النبي عَلَيْكَ : قال رسول الله عَلَيْكَ . وهذا التعريف للأصوليين (١) .

وواضح أنه أعم من تعريف المحدثين ؟ لأنه يشمل المرسل، والمنقطع، والمعضل (٢)، وغير ها عند المحدثين.

#### أسباب الإرسال:

ذكر العلماء للإرسال دواعي (٣) وأسباباً هي :

السبب الأول : التساهل في التصريح بالتلقى المباشر ، بسبب قرب العهد بالرسول عَيْنَاتُهُ ، وصدق الرواة ، وأمانتهم ، وتوثقهم بعضهم من بعض .

التساهل في تحديد صيغ الرواية في عهد التابعين ، بسبب عدم السبب الثاني : وجود قواعد ضابطة ثابتة واضحة بين بيان أصول الرواية .

السبب الثالث: التساهل في بيان الإسناد في عهد الصحابة وكبار التابعين، وذلك للورع، والأمانة والصدق اللاتي كان يتخلق بها ذلك الجيل حتى أواخر القرن الأول الهجري، حيث وجب الالتزام بالإسناد لفشو الكذب وكثرة الوضع.

السبب الرابع: التساهل في استعمال صيغ الرواية في عهد التابعين ، وعدم التفريق بين (عن و أن و قال وغيرها) وذلك لعدم قواعد محددة واضحة في طرق الرواية .

السبب الخامس: التدليس، وإصرار بعض الرواة على الرواية عمن لم يلقوهم، إما افتخاراً، وإما مكابرة بسبب ضعف الرواة.

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدي ٢٩٩/١ ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٨٧ ، وشرح حلال الدين المحلى ١٦٨/٢ ، و فاية السول ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المنقطع : هو ما سقط من إسناده اثنان لاعلى التوالى ، أو سقط من إسناده راو فقط أو أكثر من اثين ، لكن مشرط عدم التوالى .

والمعضل : ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً على التوالي .

انظر: نزهة النظر ص ٤٢ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣٠/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقدمة لكتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرارى ص ١٧ ، ١٨ ط : مؤسسة الرسالة . وتوضيح الأفكار ٢٩٩/١ ، والتمهيد لابن عبدالبر ١٧/١ .

السبب السادس: الرواية من الصحف، فقد كثرت الصحف والأجزاء في عهد التابعين ـ وحتى الصحابة \_ التابعين فكان بعض المحدثين من التابعين ـ وحتى الصحابة \_ يكتب بعضهم إلى بعض بحديث رسول الله عليه فتروى عنهم، وإن لم يلق بعضهم البعض الآخر.

وكذلك نجد بعض الرواة يرثون أو ينسخون أو يشترون صحفاً أو كتباً لمحدثين أحياء أومتوفين ، فيروون أحاديثهم من تلك الصحف من غير أن يسمعوها منهم .

السبب السابع: اثنتباه ووهم بعض الرواة في روايتهم الأحاديث المسندة، فيسقطون ـ بسبب قلة حفظهم أو ضعفه ـ بعض الرواة من الأسانيد.

السبب الثامن : أن يكون الراوى المرسِلُ سمع الحديث عن جماعة ثقات، وصح عن عنده فيرسل اعتماداً على صحته عن شيوخه ، كما صح عن إبراهيم النخعى أنه قال : ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن غير و احد ، و ما حدثتكم به ، و سميّت فهو عمّن سميّت .

السبب التاسع : أن يكون الراوى المرسل نَسيَ مَنْ حَدَّثه ، وعرف المتن فذكره مرسلاً ؛ لأن أصل طريقته ألا يحمل إلا عن ثقة .

السبب العاشر: أن لايقصد الراوى التحديث بل يذكره على وجه المذاكرة ، أو على على وجه المذاكرة ، أو على جهة الفتوى ، فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند ، ولاسيما إذا كان السامع عارفاً بمن روى فتركه لشهرته .

#### أنواع الحديث المرسل:

المرسل نوعان :

النوع الأول : مرسل الصحابي :

وهو مارواه صحابي عن النبي عَلَيْكُ بواسطة صحابي آخر لم يسمّه .

حجيته وموقف العلماء من العمل به:

اختلف العلماء في قبوله والاحتجاج به على مذهبين :

### المذهب الأول:

تقبل مراسيل الصحابي.

وهذا هو مذهب الجمهور كما ذكر ابن قدامة (١) وابن النجار (٢) رحمهما الله.

#### المذهب الثاني:

لايقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أوبعادته أنه لايروى إلا عن صحابي ، وإلا فلا يقبل ؛ لأنه قد يروى عمن لم تثبت لنا صحبته .

وقد حكى عن الشيخ أبي إسحق الإسفراييني رحمه الله أنه لايقبل (٣) المرسل مطلقاً حتى مرسل الصحابة .

قال: « لا لأجل الشك في عدالتهم ، بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين ، فإن أخبر الصحابي عن نفسه أنه لايروى إلا عن النبي عَلِيَّةً أو عن صحابي ، فحينئذ يجب العمل بما يرويه » .

حكى ابن بطال عن الشافعي رحمه الله أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة.

وقد صرح القاضي أبوبكر الباقلاني رحمه الله في التقريب أن المرسل لايقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة .

وبهذا يتضح لنا جليا أن دعوى الإجماع على قبول مراسيل الصحابة والتي نقلها البدخشي وغيره منقوضة بما ذكر (<sup>3</sup>).

وبعد ذكر هذين المذهبين في مراسيل الصحابة ، يظهر لنا رجحان مذهب الجمهور القائل بقبولها ؛ لأن روايتهم عن الصحابة وذلك في الغالب والكثير ، والجهالة بالصحابي غير قادحة ؛ لأنهم كلهم عدول .

قال الشيخ أبو إسحق (٥) الشيرازي رحمه الله: « فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم » .

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة الخاطر العاطر ٣٢٣/١. (٢) انظر: شرح الكوكب المنير ٨١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : توضيح الأفكار ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح البدخشي ٢/ ٢٦٤ ، وتوضيح الأفكار ٢٩١/١ ، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: اللمع ص ٧٤.

وقد اتفق العلماء على قبول رواية ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من أصاغر الصحابة ، مع أن أكثر روايتهم عن النبي عيالة مراسيل .

فابن عباس رضى الله عنه مع كثرة روايته قيل: إنه لم يسمع من رسول الله عَلِيْكُمُ سوى أربعة أحاديت لصغر سنه (١).

وعن يحيى القطان ، ويحيى بن معين ، وأبي داود صاحب السنن أنها (٢) تسعة .

وذكر بعض المتأخرين أنها دون العشرين لكن من طرق صحاح .

وقد اعتنى الحافظ ابن حجر  $(^{9})$  رحمه الله بجمع الصحاح والحسان منها فزادت عنده على الأربعين .

وهذا سوى ما هو في حكم السماع كحكاية حضورشيءفُعِلَ بحضرته عَيْكُ .

وقد توفي عَلِيُّكُ وله من العمر ثلاث عشرة سنة على أصح ما قيل (٤) .

و لما روى أن النبي عَلِيكُ قال : « إنما الربا في النسيئة » (°) روجع فيه فقال : حدثني به أسامة بن زيد رضي الله عنه .

وكذلك لما روى أن النبي عَلِيْكُ لم يَزَلُ يُلبّي <sup>(٦)</sup> حتى رمى جمرة العقبة ، أخبر أنه أخذه من أخيه الفضل بن عباس رضى الله عنهم .

وروى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عَيَّاتُهُ قال : « مَنْ صلى على جنازة فله . قيراط » (٧) وأسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة رضى الله عنه .

كما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : « مَنْ أَصبح جنبا في رمضان فلا صوم له » (^) .

وقال: ما أنا قلته ورب الكعبة ولكن محمداً عَيْكَ قاله.

فلما روجع فيه قال: حدثني به الفضل بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١٧٠/١، والإحكام للآمدي ٢٩٩/١. (٢) انظر: توجيه النظر ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : تهذيب التهذيب ٥ / ٢٧٩ ، وفتح المغيث ١/ ١٤٧ ، وتوجيه النظر ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: توضيح الأفكار ١/ ٢٩١. (٥) أخرجه النسائي في سنمه ٧/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في سننه ٥ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الجنائز ١ / ٢٣٠ ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز ٢ /٣٥٣ .

<sup>(</sup>٨) أحرحه ابن ماجه في سسه ١ / ٥٤٣ .

فإن قيل : إن مراجعة الصحابة لابن عباس ، وأبي هريرة رضي الله عنهم تدل على عدم قبول الحديث المرسل .

فالجواب: أن الأصل فيما يرويه الصحابي الرفع ، ومن ثم فيلزم العمل به ما لم يصرح بخلافه ، وإنما راجع الصحابة رضى الله عنهم ابن عباس وأبا هريرة لظهور تعارض بين ما عرفوه عن النبي عَلَيْكُ وبين ما رواه ابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهما .

فقد روى عن أبى صالح أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول، أشيئاً وجدّته في كتاب الله عز وجل؟ أو شيئاً سمعته من رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال: ما وجدتُه في كتاب الله عز وجل، ولا سمعتُه من رسول الله عَلَيْكُ ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « إنما الربا في النسيئة » (١).

وفي رواية عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم » .

فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله .

فقال أبو سعيد : سألته فقلت : سمعته من النبي عَلَيْكُ ؟ أو وجدَته في كتاب الله ؟

فقال : كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله عَلِيَّةُ منى ولكننى أخبرنى أسامة بن زيد أن النبي عَلِيَّةً قال : « لا ربا إلا في النسيئة » .

ورواه الحاكم بنحوه وزاد في آخره : فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان ينهي عنه أشدّ النهي .

وقد راجع الصحابة أبا هريرة رضى الله عنه في حديث: « مَنْ أصبح جنباً في رمضان فلا صوم له » (٢) لأنه يتعارض مع ما عرفوه من زوجات النبي عَلَيْكُ أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم (٣).

وقد حسم الأمر الصحابي الجليل البراء بن عازب رضى الله عنه حيث قال: « ماكل ما حدثناكم به عن رسول الله على الله ع

وفي رواية عنه رضي الله عنه : « ما كل ما نحدثكموه عن رسول الله عَلَيْتُ سمعناه

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه . (٢) تقدم تخریجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري في صحيحه ٩/١ ٣٢ ، ومسلم في صحيحه ١/٤٤٨ .

منه . حدثنا أصحابنا وكان يشغلنا رعية الإبل » (١) .

قال ابن قدامة (٢) رحمه الله: « وكثير منهم كان يرسل الحديث ، فإذا استكشف ، قال : حدثنى به فلان كأبى هريرة وابن عباس وغيرهما ، والظاهر أنهم لايروون إلاعن صحابى والصحابة معلومة عدالتهم ، فإن رووا عن غير صحابى فلا يروون إلا عمن علموا عدالته ، والرواية عن غير عدل وهم (٣) بعيد لايلتفت إليه ولا يعول عليه » .

فالصحابي في الغالب والكثير لايروى إلاعن صحابي مثله ، وإن روى عن غير صحابي فلايروي إلا عن عدل ثقة .

هذا وقد أنكر بعض العلماء وجودشيء من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي عَيِّقَةً ولكن الصواب (٤) أنه موجود ، ومن أمثلته مايلي :

الحديث الأول: روى عن سهل بن سعد الساعدى أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد. قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه ، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبى على : ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ، والمجاهدون في سبيل الله ﴾ (٥) فجاء ابن أم مكتوم وهو يُمليها على ، وقال: يارسول الله ، والله لو أستطيعُ الجهاد باهذتُ \_ وكان أعمى \_ فأنزل الله على رسوله عَلَيْهُ ، وكان فخذه على فخذى فثقلت على حتى خفْتُ أن ترض (٦) فخذى ، ثم سُرِّى عنه عَلَيْهُ فأنزل الله تعالى : ﴿ غير أولى الضرر ﴾ (٧) .

الحديث الثانى: عن السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبدالقارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى عليه قال: « مَنْ نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كُتِب له كأنما قرأه من الليل » (^).

الحديث الثالث: عن يعلى بن أمية عن عبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن

<sup>(</sup>١) انظر : الإصابة ٢/٨٧١ ، ٢٧٩ . (٢) انظر · نزهة الخاطر العاطر ٣٢٣١ ، ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) وهمت إلى الشيء وهماً من باب وعد أي سبق القلب إليه مع إرادة غيره ، وتوهمت بمعنى ظننت . المصباح المبير ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: التقييد والإيضاج ص ٧٦ ــ ٧٩. (٥) سورة النساء آية ٥٥

 <sup>(</sup>٦) يقال: رضضته رضاً من باب قتل أى كسرته ، والرضاض بالضم \_ مثل الدُقاق ومن هنا قال ابن فارس: الرض: الدق. المصباح المنير ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البحاري في صحيحه ١٢١/٣ ، والترمذي في سننه ٢٤٢/٥ . .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين ١٥/١٥.

النبي عَلَيْتُ قال : « مَنْ صلى ثنتي عشرة ركعة بالنهار أو باليل بُنِيَ له بيت في الجنة » (١) . فائدة :

محمد بن أبى بكر الصديق (٢) ولد قبل وفاة النبى عَيَّلَةُ بثلاثة أشهر وأيام فهو من أصاغر الصحابة وعليه فمراسيلهم كمراسيل كبار التابعين لامن قبيل مراسيل الصحابة.

وهذا مما يلغز به فيقال : صحابي حديث مرسل لايقىله من يقبل مراسيل الصحابة رضى الله عنهم .

#### النوع الثاني: مرسل غير الصحابي:

تقدم تعريف مرسل غير الصحابي ، وسأذكر هنا بمشيئة الله تعالى موقف العلماء من قبوله والاحتجاج به فأقول وبالله التوفيق :

احتلف العلماء في قبول المرسل على عدة أقوال أهمها مايلي:

## القول الأول :

يقبل المرسل مطلقا.

وهذا القول نسبه الآمدى (٣) وغيره إلى الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه ، وإلى جماهير المعتزلة ، وجميع الزيدية (٤) ، ماعدا أحمد بن الحسين الهاروني المؤيد بالله ، فإنه صرح بأنه لايقبل المراسيل .كما اختاره القاضي أبو يعلى الحنبلي (٥) رحمه الله تعالى .

قال ابن الأثير (٦) رحمه الله: « ذهب أبو حنيفة ومالك بن أنس ، وإبراهيم النخعى ، وحماد بن أبى سليمان ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، ومن بعدهم من أئمة الكوفة إلى أن المراسيل مقبولة محتج بها عندهم حتى إن منهم من قال : إنها أصح من المتصل المسند » .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/٥٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ولدته أمه أسماء بنت عميس في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع ، ونشأ في حجر على كرم الله وجهه ؛ لأنه تزوج أمه ، وقتل بمصر سنه ٣٨ هـ . وهو غير محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الذي أدرك النبي ﷺ هو وأموه وجده وأبو حده ، وليست هذه المنقبة لعيره . انظر : الاستيعاب ٣٥٨/٣ ، ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انطر : الإحكام ٢٩٩/١ ، وميزان الأصول ص ٤٣٥ ، ونزهة الخاطر العاطر ٣٢٤/١ وبهاية السول ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : توضيح الأفكار ٢٨٩/١ . (٥) انظر : العدة في أصول الفقه ٩١٧/٣ ، ونزهة الخاطر ٣٢٤/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : جامع الأصول من أحاديت الرسول ﷺ ٤٩/١ مطبعة السنة المحمدية .

وقال القرافي (١) رحمه الله: « المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة ».

وقال فخر الدين الرازى (٢) رحمه الله : « ... وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة : إنه مقبول » .

هذا وقد لفت نظرى هجوم ابن حزم الظاهرى رحمه الله على مذهبي مالك وأبي حنيفة رضى الله عنهما في قولهما بقبول المرسل مطلقا ، وأخذ الرجل يكيل لهما ويقول: والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه ... إلخ (٣).

فرأيت من باب الأمانة العلمية \_ قبل ذكر أدلة القائلين بقبول المرسل مطلقا \_ أن أحقق مذاهب الأئمة : أبى حنيفة ، ومالك ، وأحمد ليكون القارئ الكريم على بينة من الأمر .

## أولاً: تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الحديث المرسل:

ذكرت أن الآمدي وغيره نسبوا إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله القول بقبول المرسل مطلقا.

والذى ينبغى التأكد منه هو: هل يقول الإمام الأعظم بقبوله مطلقا دون قيد أو شرط، أم أن القبول مقيد عنده وليس على إطلاقه ؟

الحق أن الإجابة على هذا السؤال لاتؤخذ إلامن كتب الحنفية نفسها .

يقول الإمام النسفي (٤) رحمه الله:

« الفصل الأول : في الانقطاع الظاهر وهو المرسل من الأخبار . وهو ما انقطع إسناده بأن يقول : قال النبي عَيِّقَةً \_ من لم يسمع منه \_ وهو على أربعة أوجه :

أحدها: ما أرسله الصحابي .

ثانيا: ما أرسله القرن الثاني .

ثالثا: ما أرسله العدل في كل عصر.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩. (٢) انظر: المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتسف الأسرار تسرح المصنف على المنار ٢ / ٤٢ - ٥٠ .

ورابعها: ما أرسل من وجه ، وأسند من وجه .

فأما الأول: فمقبول بالإجماع ....

وأما الثانسي: فحجة عندنا وهو قول مالك وجمهور المعتزلة ....

وأما الثالث : فكذلك عند الكرخى فإنه لايفرق بين مراسيل أهل الأعصار ، ويقول : مَنْ تقبل روايته مسنداً تقبل روايته مرسلاً ...

وأما الرابع : فلا شبهة في قبوله عند مَنْ يقبل المرسل ، وأما من لم يقبله فقد اختلفوا فيه .

قال بعض أهل الحديث : إنه مردود ؛ لأن حقيقة الإرسال تمنع القبول فشبهته تمنع أيضا احتياطاً .

وعامتهم على أنه حجة ؛ لأن المرسِلَ ساكت عن حال الراوى ، والمسند ناطق والساكت لايعارض الناطق » .

وقد مثّل الحنفية للوجه الرابع بحديث « لانكاح إلابولي » (١) وقالوا عنه : إنه رواه إسرائيل بن يونس مُسنّداً ، ورواه الشعبي مُرْسَلاً .

على العموم: بمثل ما قال النسفى قال جلال الدين  $(^{7})$  بن عمر الخبازى ، ومحمد ابن حمزة  $(^{9})$  الفنارى ، وعبد العزيز  $(^{1})$  البخارى ، والإمام السرخى  $(^{9})$  ، والتفتازانى  $(^{1})$  والمحلاوى  $(^{9})$  وغيرهم رضى الله عنهم .

وهو يدل على أن المرسل لايقبل مطلقا عند الحنفية وإنما يقسمونه إلى أربعة أقسام كما تبين.

وقد لخص مذهب الحنفية في الحديث المرسل أبوبكر الرازى رحمه الله حيث قال:

<sup>(</sup>۱) أحرحه أبو داود ۲۸/۲ ، والترمذي ۲۲۶/۶ ، والدارمي ۱۳۷/۲

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى في أصول الفقه ١٩١، ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر : فصول البدائع في أصول الشرائع ٢٢٩/٢ \_ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٣ ـ ٨ . (٥) انظر : أصول السرخسي ٣٦٤ ـ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) انطر: كشف الأسرار على أصول البزدوى ٣ / ٢ - ٨ . (٥) انظر: أصول السرحسي ١ / ٣٥٩ ـ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: التلويح على التوضيح ٢ / ٢٧ (٧) انظر: تسهيل الوصول ص ١٦٢، ١٦٣.

«إن مرسل مَنْ كان من القرون الثلاثة حجة مالم يعرف منه الرواية مطلقاً عمن ليس بعدل ثقة ، ومرسل مَنْ كان بعدهم لايكون حجة إلامَنْ اشتهر بأنه لايروى إلا عمن هو عدل ثقة ؛ لأن النبى عَلِيَّة شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتبين خلافهم ، وشهد على مَنْ بعدهم بالكذب بقوله : «ثم يفشو الكذب »(١) فلا تثبت عدالة مَنْ كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا برواية مَنْ كان معلوم العدالة ، يُعلمُ أنه لايروى إلاعن عدل » .

والحق أنه ليس بعد كلام أبي بكر الرازى كلام وكما قالوا: (لاعطر بعد عروس)، وقد صرّح الإمام (٢) السرخسي رحمه الله بقيمة هذا الكلام وفضله فقال: « وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبوبكر الرازى » ثم ساق رحمه الله نص الكلام.

فالحنفية لايقبلون أيّ مرسل كما اشتهر عنهم ، وإنما يشترطون لقبوله في القرون الثلاثة الأولى أن يكون المرسِلُ ممن يُرسل الحديث عن غير الثقات .

وأما مُرْسَلُ مَنْ بعد القرون الثلاثة فلا يقبلونه إلابشرط هو : أن يُشتهرَ عن المرسِلِ أنه لا يَرْوى إلا عمن هو عدل ثقة .

و جدير بالذكر التنبيه على أن هناك من علماء الحنفية مَنْ ذكر في أول الكلام عن الجديث المرسل أنه مقبول ، ولم يذكروا أية شروط أو قيود .

فمثلا يقول محمد أمين المعروف (٣) بأمير بادشاه \_ وهو يشرح كتاب التحرير \_ : « أو كان المرسل غيره \_ أى غير (٤) الصحابي \_ فالأكثر \_ أى فمذهب أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة (٥) \_ إطلاق القبول » .

وهذا الكلام يوحى بأنه مخالف لما عليه جمهور الحنفية ، والحقيقة أنه لاخلاف حيث ذكر في أثناء ردّه على المانعين لقبوله ما يدل دلالة واضحة على أن إطلاق القول بالقبول إنما هو بالنسبة للراوى العدل فقال رحمه الله :

« قالوا \_ أى المانعون لقبوله \_ ثالثاً : لو تَمَّ القول بقبول المرسل قُبِل في عصرنا أيضاً لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر .

<sup>(</sup>١) عزاه القرطبى فى تفسيره ٢٠ ، ١٤ إلى أبى بكر بن أبى شيبة عن عمر رضى الله عنه أنه خطب بباب الجابية فقال : إن رسول الله عَيَّة قام فينا كمقامى فيكم ثم قال : « يأيها الناس ، اتقوا الله فى أصحابى ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب وشهادة الزور » . (٢) أنظر : أصول السرحسى ٣٦٤/١

<sup>(</sup>٤) حيث إن مرسل الصحابي حجة كما تقدم .

قلنا : نلتزمه أى قبول المرسل في كل عصر إذا كان المرسل من العدول وأئمة الشأن ».

وقال ابن عبد الشكور (١) رحمه الله: « وإن كان المرسل من غيره (٢) فالأكثر ومنهم الأئمة الثلاثة ، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ، والإمام أحمد رضى الله عنهم ، قالوا: يقبل مطلقا إذا كان الراوى ثقة » .

## ثانياً: تحقيق مذهب الإمام مالك رحمه الله في العمل بالحديث المرسل:

ذهب الأئمة الشيرازي والرازي والقرافي والآمدي وغيرهم إلى القول بأن الحديث المرسل يقبله الإمام مالك رحمه الله مطلقاً.

قال الإمام الشيرازي (٣) رحمه الله \_ وهو يتحدث عن مراسيل غير الصحابة \_ : « وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما : يعمل به كالمسند » .

وقال الإمام فخرالدين الرازي (٤)رحمه الله: « ذهب الشافعي رضى الله عنه إلى أن المرسل غير مقبول » .

وقال الإمام القرافي (°) رحمه الله:

« المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة » .

وقال الآمدى (٦) رحمه الله: « اختلفوا في قبول الخبر المرسل ... فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة كأبي هاشم » .

فما كتبه هؤلاء العلماء المذكورون يستفاد منه أن الإمام مالكاً رضى الله عنه يقبل المرسل مطلقاً ، ولكن بالرجوع إلى ماكتبه ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكى المذهب ، وجدته يصرح بأن المرسَل الذي يحتج به إنما هو مُرْسَلُ الثقةِ وليس كلَّ مُرْسَلٍ .

قال رحمه الله (٢): « وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مُرْسَلَ الثقة تجب به الحجة ، ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء » .

وقال ابن رجب الحنبلي <sup>(٨)</sup> رحمه الله : « وقد ذكر أصحاب مالك : أن المرسَلَ يُقبلُ

<sup>(</sup>١) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١٧٤/٢ . (٢) قوله : ( من غيره ) : أي غير الصحابي .

<sup>(</sup>٣) انظر: اللمع في أصول الفقه ص ٧٤.
(٤) انظر: الخصول في أصول الفقة حـ ٢ ق ١ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ثمرح تنقيع الفصول ص ٢٧٩. (٦) انظر: الإحكام ٢٩٩/١.

إذا كان مُرْسِلُه ممن لايَرْوي إلا عن الثقات » .

وذكر الحافظ العلائي (١) رحمه الله: أن الإمام مالكاً رضى الله عنه ضمن الأئمة الذين كانوا لايرسلون إلاعن ثقة .

وقال أبو الوليد الباجى (٢) رحمه الله \_ وهو يتحدث عن الحديث المرسل \_ : « ... ولاخلاف أنه لايجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل له عير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم ، فأما إذا علم من حاله أنه لايرسل إلاعن الثقات ، فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه كإبراهيم النخعى ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، والصدر الأول كلهم ، وبه قال مالك رحمه الله ... » إلخ .

والحق أن ما قاله الأئمة ابن عبدالبر ، وابن رجب ، والعلائي ، والباجي هو الذي تستريح النفس إليه ، ويستفاد منه أمران :

الأول: يَشترط المالكية لقبول المرسَل أن يكون ثقة ، ولايَرْوى إلاعن الثقات.

الثانعي: أن مُرْسَلَ كل العصور يُقبلُ مادام المرسِلُ ثقةً ، ولايروى إلاعن الثقات.

وبهذا يتضح أن نسبة قبول المرسَلَ إلى المالكية مطلقا غير صحيحة والله أعلم .

## ثالثاً: تحقيق مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه:

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه في المراسيل ، فروى عنه ما يدل على قبولها (٣) ، وقد نص على ذلك رحمه الله في رواية الأثرم قال :

« إذا قال الرجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ ولم يُسمّه فالحديث صحيح » .

ونقل الميمونى أيضاً: «كان يعجب أبو عبد الله رضى الله عنه ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع ، وقال : ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا . قد يكون الإسناد متصلاً وهو ضعيف ، فيكون المنقطع أقوى إسنادًا منه وهو يوقفه ، وقد كتبه على أنه متصل » .

وقال في رواية الفضل بن زياد : « مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات

<sup>(</sup>١) انظر: جامع التحصيل ص ٩٩. (٢) انظر: إحكام العصول في أحكام الأصول ص ٣٤٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: العدة في أصول الفقه ٦/٣ ٩٠٩ - ٩٠٨ ، والتمهيد في أصول الفقه ١٣٠/٣ .

ومرسلات إبراهيم (١) لابأس بها ، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل » .

وقال في رواية عبدالله: «آخذ بحديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة (٢) وعمرو ابن دينار (٣) عن النبي عَلَيْتُهُ في العبد الآبق إذا جيء به دينار » (٤) .

وقد تقدم أن الآمدي رحمه الله نقل القول بقبول المرسل عن الإمام أحمد رضى الله عنه في أشهر الروايتين عنه .

وذكر الشيخ جلال الدين السيوطى (°) رحمه الله أن الإمام أحمد رضى الله عنه يذهب إلى قبول المرسل في المشهور عنه . أه. .

وأما الرواية الأخرى عنه رضى الله عنه : « ليس بحجة إلامرسل الصحابة رضى الله تعالى عنهم » .

وقد أشار إلى ذلك في رواية إسحق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي عَلَيْكُ حرسل برجال ثَبَت (٦) أحب إليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت ؟

فقال رضى الله عنه: « عن الصحابة أعجب إلى ».

وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة ، إذ لوكان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي .

وقال مهنا : « سألت أحمد رحمه الله عن حديث ثوبان  $(^{(V)})$  : « أطيعوا قريشاً ما استقاموا لكم » . قال : ليس بصحيح ، سالم بن أبى الجعد  $(^{(\Lambda)})$  لم يلق ثوبان .

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن يزيد النخعي ، رأي جماعة من الصحابة ، توفي بالكوفة سنة ٩٦ هـ . تذكرة الحفاظ ٧٣/١ .

ر ، ) حو براسيم بن مريد الله و الله عنه م ، كان قاضي مكة لعبد الله (٢) عبد الله بن أبي مليكة روى عن عائسة وأم سلمة وابن عباس وعيرهم رضى الله عنهم ، كان قاضي مكة لعبد الله ابن الوبير ، كما كان إمام حرم مكة وشيخه مات سنه ١١٧ هـ تذكرة الحفاظ ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن دينار الجمحي ، أحد التابعين ، روى عن العبادلة وغيرهم ، مات بمكة سنه ١٢٦ هـ . ميزال الاعتدال

<sup>(</sup>٤) مص الحديث كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤٧١/٣ : « قضى عَيَّ في العبد الآبق يؤخذ حارح ألحرم بدينار أو عشرة دراهم » .

<sup>(</sup>٥) انظر: تدريب الراوى ١٩٣/١. - (٦) الثنت بفتحتير - هو العدل الصابط المصباح المير ١٠٨١.

<sup>(</sup>٧) ثوبان بن بجدد أنوعبد الله مولى رسول الله عليه و خادمه ، مات بحمص سنه ٥٤ هـ . الاستيعاب ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>١) ويد من يب المعدن والمعلق وأبو ررعة والن (١) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي ، ذكره الن حبال في الثقات ، ووثقة ابن معين والسبائي وأبو ررعة والن (٨) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي ، ذكره الن حبال في الثقات ، ووثقة ابن معين والسبائي وأبو ررعة والن سعد . تهذيب التهديب ٤٣٢/٣ .

فقد حكم ببطلان الحديث لأجل أنه مرسل (١).

والخلاصة : أن الإمام أحمد رضى الله عنه لم يصحح المرسل مطلقا ولم يضعفه مطلقا ، وإنما يضعف مرسل من يأخذ من غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء : هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل .

وقال أيضا : لاتعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير ؛ لأنه يروى عن رجال ضعاف صغار

وقال مهنا : « قلت لأحمد : لِمَ كرهتَ مرسلات الأعمش ؟

قال : كان الأعمش لايبالي عمن حدث » .

وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة .

قال ابن رجب (٢) رحمه الله : « كان أحمد يُقوّى مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم » .

ثم قال رحمه الله: « وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف ، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف مالم يجئ عن النبي عَيْقَة خلافه أوعن أصحابه».

وقال ابن القيم (٣) رحمه الله \_ وهو يتحدث عن الأصول التي بنيت عليها فتاوي ابن حنبل رضي الله تعالى عنه \_ :

« الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولاما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب، ولا إجماعًا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس».

هذا وقد استدل القائلون بقبول المرسل مطلقاً بعدة أدلة منها مايلي :

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ فَلُولًا نَفْرِ مِنْ كُلُّ فُرِقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقُّهُوا فَي

<sup>(</sup>١) انظر : العدة في أصول الفقه ٩١٠/٣ . (٢) انظر · شرح علل الترمذي ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : إعلام الموقعين ٣١/١ .

الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (١) .

فالآية الكريمة أو جبت على الطائفة إذا رجعت إلى قومها أن تنذرهم ، ولم تفرق الآية في الإنذار بين ما أرسلوه وما أسندوه ، وعليه فهي تدل على قبول المرسل مطلقا (٢) .

الدليل الثانى : قال تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ (٣) .

فهذه الآية الكريمة تدل على وجوب التبين والتثبت إذا جاء بالنبأ فاسق فإن كان غير فاسق وجب قبول خبره مطلقا سواء كان مسنداً أو مرسلاً (٤).

الدليل الثالث : أن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له ؛ لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبساً غاشاً .

واعترض على هذا الدليل من قبل المانعين لقبول المرسل بأنا لانسلم بأن رواية العدل عن غيره المسكوت عنه تعديل له ، فإن العدل قد يروى عن غير العدل أيضاً ، ولهذا لوسئل الراوى عن عدالة الأصل جاز أن يتوقف .

قال الإمام الرازي (°) رحمه الله ـ وهو يستدل على عدم قبول المرسل ـ : « لنا : أَنْ عدالة الأصل غير معلومة فلاتكون روايته مقبولة .

إنما قلنا : إن عدالة الأصل غير معلومة ؛ لأنه لم توجد إلا رواية الفرع عنه ، ورواية الفرع عنه أو لجرّحه . الفرع عنه لاتكون تعديلاً له ، إذ المعدّل قديروي عمن لو سئل عنه لتوقّف فيه أو لجرّحه .

و بتقدير أن يكون تعديلاً لايقتضى كونه عدلاً في نفسه لاحتمال أنه لو عينه لنا لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل ، فثبت أن عدالته غير معلومة » .

الدليل الرابع: أن إسناد الحديث المرسل إلى الرسول عَيْكَ يقتضى صدقه ؛ لأن إسناد الكذب ينافى العدالة ، وإذا ثبت صدقه تعيّن قبوله .

واعترض عليه بعدم التسليم بأن إسناده يقتضى صدقه ، بل إنما يقتضى أن يكون قد سمع غيره يرويه عن النبي ﷺ وليس فيه مايدل على عدالة الأصل الذي روى عنه .

<sup>(</sup>١) سورة التونة آية : ١٢٢ . (٢) انظر : العدة مِي أصول الفقه ٣/ ٩١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الححرات آية ٢.
 (٤) انظر المحصول جـ ٢ ق ١ ص ٢٥٢، ٦٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : المحصول حــ ٢ ق ١ ص ٢٥٠، ٦٥١ .

الدليل الخامس: لو لم يكن المرسل حجة لما اشتغل الناس بروايته وكتابته.

والجواب عن هذا الدليل: أنه يجوز أن يكونوا قد اشتغلوا بروايته وكتابته للترجيح به أو ليعرف<sup>(١)</sup>.

لذلك قال العلماء : إذا تعارضت المراسيل وجب البحث عن الأسانيد ، لوجوب الترجيح حينئذ بالإجماع ، وتوقف الترجيح حينئذ على النظر في الأسانيد .

الدليل السادس: أن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على قبول المراسيل ما دام الراوى المرسلُ عدلاً ، فقبلوا مراسيل ابن عباس وأبى هريرة وغيرهما رضى الله عنهم .

وقد أجيب عن هذا الدليل بأنه لايثبت مدعاهم ؛ لأنه خاص بمراسيل الصحابة ، والقول الراجح هو قبولها لأن الصحابة عدول وكلامنا إنما هو في غير مراسيل الصحابة .

#### القول الثاني:

يقبل مرسل العصور الثلاثة \_ عصر الصحابة ، وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين \_ ولا يقبل في غيرها من العصور إلامن أئمة النقل \_ الذين لهم أهلية الجرح والتعديل (٢) . وهذا القول لعيسي بن أبان رحمه الله (٣) .

وقد استدل على ما ذهب إليه بقوله عَلَيْكَ : « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » (٤) .

فهذا الحديث الشريف يدل على خيرية أهل القرون الثلاثة الأولى ، وعليه فتكون مراسيلهم مقبولة .

وأما أئمة النقل فقد عرفوا بالبحث والاطلاع ومعرفة أجوال الرواة ، فإذا أرسلوا فذلك لمعرفة مَنْ أرسلوا عنه معرفة توجب اطمئنان النفس إلى صدقه وعدم الشك فيه .

وإنما أرسلوا اختصاراً في القول وعدم التطويل في السند أولسبب آخر من الأسباب المتقدمة.

أما غير أئمة النقل فلا تقبل مراسيلهم ؛ لعدم توافر الثقة في قولهم .

 <sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أصول الفقه ص ٣٢٩، ٣٣٠. (٢) انظر: التقرير والتحبير ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام للآمدي ٩/١ ٢٩ ، وإرشاد الفحول ص ٦٤ ، وأصول الفقه للشيخ زهير ٣٠٠/٣ .

وقد أجيب عن هذا الدليل من قبل المانعين لقبول المرسل بأن حديث : « خير القرون قرني .. » عند انضمامه إلى مرسل التابعين يقوى جانبه فيكون مقبولاً لتأكده بغيره .

وأما التفرقة بين أئمة النقل وغيرهم فلا تفيد بعد تحقق العدالة في الجميع (١) .

### القول الثالث:

يقبل المرسل من أئمة النقل دون غيرهم .

وهذا القول هو المختار عند ابن الحاجب رحمه الله (٢) .

وقد استدل ابن الحاجب على ما ذهب إليه بدليلين هما :

الدليل الأول: أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهوراً مقبولاً ولم ينكره أحد، كإرسال ابن المسيب، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من التابعين، فكان إجماعاً على قبول مرسل أئمة النقل.

وقد نوقش هذا الدليل بأن عدالة الراوى ترجح جانب الصدق على جانب الكذب وإن لم يكن من أئمة النقل فلا وجه للتفرقة .

الدليل الثاني : أنه لو لم يُقبل المرسَلُ لكان لكون الأصل غير عدلٍ عند المرسِل ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

أما الملازمة فظاهرة .

وأما بطلان التالي فلأنه لو كان الأصل غير عدل عند المرسل ، وقدروي عنه لكان مدلساً في الحديث على المستمعين وهو يوجب القدح في عدالة الراوي .

وقد أجيب عن هذا الدليل بأن الرواية عن الأصل لاتدل على عدالته فربما هو عدل عند الراوى المرسل، ولو سمّاه لغيره لوجده مجروحاً.

#### القول الرابع:

وهو للإمام الشافعي رحمه الله <sup>(۱)</sup>، واختاره فخرالدين الرازي<sup>(۲)</sup> ، والبيضاوي <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الفقه للشيخ زهير ٢٠١٣، ١٧١. (٢) انظر : بيان المختصر ٧٦٣/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر : الرسالة ص ٤٦٤ .
 (٤) انظر المحصول في أصول الفقه حـ ٢ ق ١ ص ١٥٠ .

لايقبل المرسل مطلقا ، سواء كان من أثمة النقل أو من غيرهم إلا إذا توافرت عدة شروط في نفس الراوى المرسِل ، وفي ذات الخبر المرسَل .

فأما شروط الراوي المرسل فهي:

الشرط الأول : أن لايعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح .

الشرط الثاني : أن لايكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه ، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عن الإسناد لم يقبل مرسله .

الشرط الثالث: أن يكون من كبار التابعين ، فإنهم لا يروون غالباً إلاعن صحابي أو تابعي كبير ، وأما غيرهم من صغار التابعين ، ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لاتقبل روايته .

أضف إلى ذلك أن كبار التابعين كان يغلب على الأحاديث في وقتهم الصحة ، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث الموضوعة ، وكثر الكذب حينئذ .

فهذه شروط الراوى المرسل كما ذكرها ابن رجب الحنبلي (١) رحمه الله استنباطاً من كلام إمامنا الشافعي رحمه الله .

وأما الخبر المرسَل فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ، ويقويه ما يدل على صحته وأن له أصلاً ، والعاضد له أشياء :

أحدها: وهو أقواها، أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي عَلَيْكُ بمعنى ذلك المرسَل، فيكون دليلاً على صحة المرسَل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة.

ولا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون من أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل .

وقد أجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لايقبل بانفراده ، فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج به حينئذ .

قال ابن رجب رحمه الله <sup>(۲)</sup> : « وهذا ليس بشئ فإن الشافعي

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ص ۱۸۲، ۱۸٤. (۲) انظر: شرح علل الترمذي ص ۱۸٤.

اعتبرأن يسنده الحفاظ المأمونون ، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل ، وبينهما بون وَبُعْدٌ .

الثانى : أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروى عن غير من يروى عنه المرسل الثانى : أن يوجد مرسل آخر موافق له عنى تعدد مخرجه ، وأن له أصلاً ، بخلاف ما إذا كان المرسل التانى لايروى إلاعمن يروى عنه الأول ، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لاتعدد فيه ، وهذا التانى أضعف من الأول .

الثالث: أن لا يوجد شئ مرفوع يوافقه لامسند ، ولامرسل ، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة ، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً ؟ لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي عليه .

الرابع: إن لايوجد للمرسل ما يوافقه لامسند ، ولا مرسل ، ولا قول صحابي ، لكن عامة أهل العلم يفتون بمثل معنى الحديث المرسل ، فإنه يدل على أن له أصلاً ، وأنهم مستندون في قولهم ، وفتواهم إلى ذلك الأصل .

فإذا و جدت هذه الشرائط دلت على صحه المرسل ، وأن له أصلاً ، وقبل ، واحتج به ، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة ، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به ، ولوعضده حديث متصل صحيح ؛ لأنه يحتمل أن لايكون أصل المرسل صحيحا ، وإن عضده مرسل آخر فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً ، وأن يكون متلقى من غير مقبول الرواية ، وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي عليه فلايكون في ذلك ما يقوى المرسل ، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظه مرفوعاً ، فغلط ورفعه ثم أرسله ، ولم يُسم الصحابي فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات .

وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف ، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم ، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء.

لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيره،

وإليك نص كلام الإمام الشافعي رحمه الله (١): « والمنقطع مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله على من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي على اعتبر عليه بأمور منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث ، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله على ماروى ، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه ، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه مَن يُسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ، ويعتبر عليه بأن يُنظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم ، فإن و جد ذلك كان دلالة تقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى ، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي على قولاً له . فإن و جد يوافق ما روى عن رسول الله على أنه لم يأخذ مرسله إلاعن أصل يصح إن شاء الله .

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبى عَيْنَ ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمّى مَنْ روى عنه لم يُسمّ مجهولاً ، ولامرغوباً عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه ، ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه ، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لايسع أحداً منهم قبول مرسله .

قال: واذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله و لانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتاً بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مُغيّب يحتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمّى ، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحداً من حيث لو سُمّى لم يُقبل.

وأن قول بعض أصحاب النبى عَيِّهُ إذا قال برأيه أو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ، ويمكن أن يكون إنما غَلِطَ به حين سمع قول بعض أصحاب النبي عَيِّهُ يوافقه ، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء .

قال : فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله على فلا أعلم منهم واحداً يقبل مرسله لأمور :

أحدها: إنهم أشدّ تجوّزاً فيمن يروون عنه

والآخر : إنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه .

 <sup>(</sup>١) انظر . الرسالة ص ٤٦١ ـ ٤٦٥ .

والآخو : كثرة الإحالة في الإخبار ، واذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه » .

هذا نص كلامه رضى الله عنه ، ولما سُسِئِلَ رحمه الله : كيف (١) قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره ؟

قال: « لا يحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا آثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلاعن تقة معروف ، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه » .

وهذا الكلام موافق لما قاله في الرسالة رحمه الله حيث قال : « ابن المسيب من كبار التابعين ، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة ، وقد ا قترن بمراسيله كلها ما يعضدها » .

هذا وجدير بالذكر التنبيه على أن أكثر المحدثين لايحتجون بالمرسل.

قال ابن الصلاح (٢) رحمه الله: « ... و ماذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي اسقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ، ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم » .

وقال الإمام النووى (٢) رحمه الله : « .... ثم مذهب الشافعي والمحدثين أوجمهورهم ، وجماعة من الفقهاء أنه لايحتج بالمرسل » .

وقال الشوكاني (٤): « والحق عدم القبول » .

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها مايلي:

الدليل الأول : أن الراوى لو ذكر شيخه ، ولم يُعدّلُهُ وبقى مجهولاً عندنا لم نَقْبله ، فإذا لم يسمه فالجهل أتم ، إذْ من لاتُعرفُ عينُه كيف تُعرفُ عدالتُه ؟

وإنما قبلنا المرسل إذا عضّد وقّوى بواحد من الأمور الستة المذكورة ؛ لأنها تجعل جانب الصدق راجحاً على جانب الكذب ، ومن ثم يتعيّن المقتضى لقبول الحديث .

وقد نوقش هذا الدليل من قبل القائلين بقبول المرسل مطلقا: بأن رواية الراوى عمن أرسل عنه تعتبر تعديلاً له ، لأن المرسل لوروى عن غير عدل ولم يبين لنا حاله كان غاشاً ومدلساً وتسقط عدالته بذلك ، وما دامت الرواية عنه تعديلاً له وجب قبول خبره لوجود

 <sup>(</sup>١) انظر: الأم ١٦٧/٣.
 (١) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦.

المقتضى للقبول وهو العدالة .

وقد أجيب عن هذه المناقشة بأن الرواية عن الغير إنما تكون تعديلاً له إذا كان الراوى قد عرف عنه أنه لايروى إلاعن عدل ، وليس ذلك مطرداً في كل مرسل ، فقد يكون المرسل ممن يروى عن غير العدل فلايكون تعديلاً لمن روى عنه .

هذا بالإضافة إلى أن العدالة مما يكثر فيها التصنع ، فربما ظن الراوى أن من أرسل عنه عدل ، وهو في الواقع ونفس الأمر ليس عدلاً ، فكان لابد في القبول من التصريح بمن روى عنه لنقف بأنفسنا على أحواله (١) .

الدليل الثاني : أن الخبر كالشهادة ، حيث إن العدالة معتبرة فيهما ، وإذا ثبت أن الإرسال في الشهادة يمنع صحتها فكذلك ها هنا في الخبر .

ونوقش هذا الدليل: بأن الشهادة آكد من الخبر، ألاترى أن الشهادة لاتقبل من العبد ولامن شهود الفرع مع حضور شهود الأصل، والأخبار تقبل من العبد، وتقبل من الراوى مع حضور المروى عنه، وهذا يدل على الفرق بينهما.

ُ وقد أجيب عن هذه المناقشة بالتسليم بأنهما يفترقان فيما ذكر إلا أنهما يتساويان في اعتبار العدالة ، والإرسال يمنع ثبوت العدالة فيهما فيجب أن يمنع صحتهما (٢) .

وبعد ذكر أهم ما قيل في الاحتجاج بمرسل غير الصحابي من أقوال العلماء يتضح لنا ، أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله ومن نهج نهجه هو أقوى الأقوال في المسألة ، وهو يدل على سعة علمه وحيطته .

على أنه ينبغى التنبيه على أن إمامنا الشافعي رحمه الله ليس أول من ردّ الحديث المرسل كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله حيث قال:

« أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولاعن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين » .

قال ابن عبدالبر (٣) رحمه الله : كأنه يعني أن الشافعي رحمه الله أول من ردّه » .

وقد انتقد بعضهم قول من قال إن الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ، فقد نقل ترك

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد زهير ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر . التبصرة في أصول الفقه ص ٣٢٦ ، ونزهة الخاطر العاطر ٣٢٦/١ .

الاحتجاج عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين ، ولم ينفرد هو بذلك بل قال به من بينهم ابن سيرين ، والزهرى .

وقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة (١) صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قيل: سمّو لنا رجالكم. فَيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

وقد ترك الاحتجاج بالمرسل عبد الرحمن بن مهدى ، ويحيى القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي رحمه الله ، والذي يمكن نسبته إليه رحمه الله في أمر المرسل هو زيادة البحث عنه والتحقيق فيه .

ومن العلماء المعارضين لقبول الحديث المرسل مطلقا أبو محمد ابن حزم (٢) رحمه الله حيث قال بعدم قبوله وعدم الاحتجاج به ؛ لأنه عن مجهول وقال :

«قد كان في عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون ومرتدون ، فلا يقبل حديث قال راويه فيه : (عن رجل من الصحابة ) أو (حدثني من صحب النبي عَلَيْهُ ) حتى يسميه ، ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله تعالى لهم بالفضل والحسنى ، قال الله عزوجل : ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ﴾ (٣) .

وقد ارتد قوم ممن صحب النبي عَلَيْكُ عن الإسلام كعيينة بن حصن ، والأشعث بن قيس ، وعبد الله بن أبي سرح » .

ثم قال رحمه الله: « ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصخابة شرف وفخر عظيم ، فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان ممن حمدت صحبته ؟

والمخالفون لنا في قبول المرسل أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك ، وهم أترك حلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه .

وقد ترك مالك رحمه الله حديث أبى العالية في الوضوء من الضحك في الصلاة ولم يعيبوه إلا بالإرسال ، وأبو العالية قد أدرك الصحابة وقد رواه أيضاً الحسن وإبراهيم النخعي والزهري مرسلاً .

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ٨٤/١. (٢) انظر: الإحكام ١٣٥/٢ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ١٠١ .

وتركوا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي عَلَيْكُ صلى في مرضه الذي مات فيه بالناس جالساً والناس قيام (١) .

وترك مالك وأصحابه الحديث المروى من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ، والقاسم ، وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي عَيِّلَةً فرض زكاة الفطر مدين (٢) من بر على كل إنسان . مكان : صاع من شعير .

وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان من عمل الناس أيام أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، وذكر غيره أنه حكم عثمان أيضاً وابن عباس ، وذكر ابن عمر رضى الله عنهما أنه عمل الناس.

فهؤلاء فقهاء المدينة رووا هذا الحديث مرسلاً ، وأنه صحبه العمل عندهم فترك ذلك أصحاب مالك رحمه الله ، فأين اتباعهم المرسل ، وتصحيحهم إيّاه ؟ وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل الأئمة بها ؟

وترك الأحناف حديث سعيد بن المسيب عن النبي عَلَيْكُ في النهي عن بيع الحيوانِ باللحم (٣).

وهو أيضا فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » .

قال ابن عزم: « وإنما أوقعهم في الأخذ بالمرسل أنهم تعلقوا بأحاديث مرسلات في بعض مسائلهم ، فقالوا فيها بالأخذ بالمرسل ثم تركوه في غير تلك المسائل ، وإنما غرض القوم نصر المسألة الحاضرة بما أمكن من باطل أوحق ، ولايبالون بأن يهدموا بذلك ألف مسألة لهم ، ثم لا يبالون بعد ذلك بإبطال ما صححوه في هذه المسألة إذا أخذوا في الكلام في أخرى » .

ويرى المالكية أن الجالس في فرض أو نفل اختياراً أو لعجز لا يأتم به مفترض يقدر على القيام لاقائماً ولاجالساً ولامتنفل قائم ويأتم به المتنفل جالساً. الخرشي على مختصر خليل ٢٤/٢ .

(٢) أخرجه الدار قطني في سننه ١٤٩/٢.

ولايلام الإمام مالك رحمه الله في ردّه الأحاديث المذكورة ـ كما قال ابن حزم ـ لأنه وضع شرطين لقبول المرسل فلعلهما غير متوافرين هنا وهما :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ۳۹۱/۱ .

#### فوائد:

الأولى: من اختصر بعض المستندات فحذف أسانيدها لم يكن له حكم المراسيل، وذلك كما صنعه ابن الأثير رحمه الله في الجامع الكبير ثم من تبعه في حذف أسانيد الأمهات، وكذلك صنيع الحافظ جلال الدين السيوطي في جامعه الكبير والصغير؛ لأن العهدة عند المختصر على الراوى الأول، والراوى الأول قد أسند، ومن أسند ولم يصحح لم يتحمل عهدة؛ لأنه قد أحال الناظر على النظر في رجال كتابه، وأما من صحح من الشيخين فالعهدة عليهما (١).

الثانية : المرسل مراتب : أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه ، ثم صحابي له رواية فقط ولم يثبت سماعه ، ثم المخضرم ، ثم المتقل كسعيد بن المسيب .

ويليها من كان يتحرى في شيوحه كالشعبي ومحاهد .

ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن .

وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة ، والزهرى ، وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين (٢) .

الثالثة : لو تعارض حديث مرسل ـ عند القائلين به ـ مع حديث مسند فقد اخىلف في المقدم منهما على ثلاثة أقوال :

### الأول: يقدم المرسل على المسند:

وهذا القول لبعض المالكية وبعض الحنفية (٢).

وقد احتج أصحاب هذا القول بأن من أسند فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه وديبه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر .

### الثاني : يقدم المسند على المرسل :

وهذا القول للإمام أحمد وأكثر المالكية منهم : أبو عبدالله محمد بن إسحق خوار

<sup>(</sup>١) انطر: توصيح الأفكار ٣١٨/١، ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر . فتح المعيت ١٤٨/١ ، وقواعد التحديت للقاسمي ص ١٤٤

بنداذ البصري $^{(1)}$  ، كما أنه قول المحققين من الحنفية $^{(1)}$  .

وحجة أصحاب هذا القول أن المسند الذي اتفقت جماعة أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار ، وهم الجماعة على قبوله ، والاحتجاج به واستعماله ، لايمكن أن يكون كالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله .فالمسند له مزيّة فَضْلٍ لموضع الاتفاق ، وسكون النفس إلى كثرة القائلين به ، وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به .

قال ابن عبدالبر رحمه الله: وشبهوا ذلك بالشهود يكون بعضهم أفضل حالاً من بعض، وأقعد، وأتَمَّ معرفة، وأكثر عدداً، وإن كان الكل عدولاً جائزي الشهادة.

# الثالث : إنهما سواء في وجوب الاحتجاج :

وهذا القول لابن جرير الطبرى ، وأبى بكر محمد بن عبدالله بن صالح الأبهرى ، وأبى الفرج عمرو بن محمد المالكي .

قال أصحاب هذا القول: لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال.

واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا وأسندوا فلم يعب واحدمنهم على صاحبه ثبيئا من ذلك .

بل كل من أسند لم يخل من الإرسال ، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه ؛ لأنا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم عَيِّلَةً أوعن أصحابه رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله عَيِّلَةً ، وقال عمر رضى الله عنه كذا ، ولوكان ذلك لايوجب عملاً ، ولا يُعدّ علماً عندهم لما قنع به العالم من نفسه ولارضى به منه السائل.

وقال العلائي رحمه الله (٣): « ومن العلماء من قال بالتوقف والنظر في مرجح بمعنى أنه عند تعارضهما فلا ترجيح بالإسناد على الإرسال ، بل بأمرٍ آخر » . ثم وصف رحمه الله

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن على بن إسحق بن خواز بنداذ \_ ويقال أيضا : خويز منداد \_ له مؤلف في الأصول ، ومؤلف كبير في مسائل الخلاف ، وكتاب في أحكام القرآن .

له ترجمة في الديباح المذهب ص ٢٦٨ ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : التمهيد لابن عبدالبر ٤/١ ، وقواعد التحديث للقاسمي ص ١٣٤ ، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر · جامع التحصيل ص ٢٩ .

هدا القول بالعلو .

أثر اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل في الفقه الإسلامي:

يلاحظ أثه نتج عن اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلافهم في كثير من مسائل الفقه و منها مايلي :

المسألة الأولى: مسألة الضحك في الصلاة:

اختلف العلماء في نقض الوضوء بالضحك في الصلاة على مذهبين :

## المذهب الأول:

لاينقض الوضوء .

وهذا هو مذهب الجمهور ، قال الإمام النووى رحمه الله (٢): « لاينقض الطهر بقهقهة المصلى لما روى جابر أن الببي عليه قال: « الضحك ينقض الصلاة ، ولاينقض الوضوء» (٣).

وقال ابن قدامة رحمه الله (٤): « ولبس في القهقهة وصوء ، روى ذلك عن عروة وعطاء ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق ، وابن المنذر .

و جاء في كتب المالكية (°): « لا ينتقض الوضوء بقهقهة ».

وإنما ذهب الجمهور إلى القول بعدم نقض الطهارة بالضحك في الصلاة لحديث جائر المذكور ، ولأنه لو كان الضحك ناقضاً للوضوء لنقض في الصلاة وغيرها كالحدت ، ولأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الصلاة كصلاة الحنازة فقد وافق أصحاب المذهب الثاني على أن الضحك فيها لاينقض الوضوء .

<sup>(</sup>٢) انطر : المحموع ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووى رحمه الله: « حديث جابر هذا روى مرفوعاً وموقوفاً على حامر، ورفعه ضعيف ». وقال البيهقي وعيره: « الصحيح أنه موقوف على جابر ».

وذكره البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ـ ذكره تعليقا .

ود دره البحاري في صحيحه عن جابر انظر: صحيح البخاري ٤٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ١٦٩/١ . (٥) انظر : مواهب الحليل ٣٠٢/١ .

#### المذهب الثاني:

ينتقض الوضو ءبالضحك في الصلاة .

وهذا مذهب الحنفية (١) ، وقد استدلوا بمايلي:

روى أبو العالية أنْ رسول الله عَيْنِيَة كان يصلي فجاء ضرير فتردّى (٢) في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي عَيْنِيَة الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة.

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول ؛ لما ذكروه ولأن الحديث الذي استند إليه الحنفية حديث مرسل ، وقد قال ابن سيرين رحمه الله : « لاتأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لايباليان عمن أخذا » .

قال ابن قدامة رحمه الله  $(^{7})$  بعد ذكر حديث أبى العالية : « وروى من غير طريق أبى العالية بأسانيد ضعاف ، وحاصله يرجع إلى أبى العالية ، كذلك قال عبدالرحمن بن مهدى والإمام أحمد رحمه الله والدار قطنى » .

ثم قال : « و المخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول ، فكيف يخالفها ههنا بهذا الخبر الضعيف؟ » .

وقال النووي رحمه الله (٤): « ... وما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران (٥) وغير ذلك مماروي فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث » .

وقال ابن بدران الدومي رحمه الله (<sup>٦)</sup>: « . . وأما حديث القهقهة فهو من مراسيل أبي العالية وفي إسناده ومتنه مايمنع الاحتجاج به ، ثم هو معارض بأن أكثر الروايات الصحيحة فيه أن الأمر إنماكان بإعادة الصلاة دون الوضوء » .

### المسألة الثانية : نقـض الوضوء بالدم والقيء ونحوهما :

ذهب الحنفية إلى القول بأن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ، واستدلوا بما

<sup>(</sup>١) انظر: تحمة العقهاء ٢٩/١ . (٢) الحديث تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ١٦٩/١ . (٤) انظر : المحموع ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) بص الحديث الذي رواه عمران بن الحصين أن النبي عَلَيْهُ قال : « الضحك في الصلاة قرقرة يبطل الصلاة والوضوء » .

<sup>(</sup>٦) انظر : نزهة الخاطر العاطر ٢٠٠/١ .

رواه الدارقطني أنه عَلِيلَةُ قال : « مَنْ قلس (١) أوقاء أورعف (٢) فلينصرف فليتوضأ وليتم على صلاته » (٣) .

وقد نسبوا هذا القول إلى العسرة المبشرة بالجنة ، وابن مسعود ، وزيدبن ثابت ، وأبى موسى الأشعري ، وأبي الدرداء رضي الله عنهم .

وقالوا : إن خروج النجاسة من بدن الإنسان الحي ينقض الطهارة كيفما كان (٤) .

وخالف الحنفية فيما ذهبوا إليه ابن عباس ، والناصر ، ومالك ، والشافعي ، وابن أبي أوفى ، وأبو هريرة وجابر بن زيد ، وابن المسيب ، ومكحول ، وربيعة ، وردوا الحديث بأنه مرسل (٥) .

<sup>(</sup>١) القَلَس : يقال للطعام أو السراب الدى يخرج من البطن إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان مِلء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء . المصاح المبر ٥١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) الرعاف: هو خروج الدم من الأنف. المصاح المبير ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١/٤٥١ . (٤) انظر: شرح فتح القدير /٣٨ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر : الغاية القصوى ٢/٤/١ ، ونيل الأوطار ٢٢٣/١ .



# الفصل الخامس إنكارُ الأصلِ روايةَ الفرع عنه

إذا نقل الراوى العدل خبراً عن شيح فروجع الشيح فيه فأنكره ، هل يترتب على هذا الإبكار سقوط حجية هذا الخبر ؟

وللإجابة عن هذا السؤال أقول وبالله التوفيق:

إن إنكار الشيخ رواية الفرع عنه نوعان :

## الأول: إنكار جحود وتكذيب للفرع:

بأن يقول مارويته أو كذب على ونحوهما ، فالمختار (١) عند المتأخرين أنه يجب ردّ الخبر لتعارض قول الأصل والفرع مع أن الجاحد هو الأصل .

فكل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيه ، ولابد من كذب أحدهما وهو موجب للقدح في الحديث ، غير أن ذلك لايوجب جرح واحدٍ منهما على التعيين ؛ لأن كل واحد منهما عدل ، وقد وقع الشك في كذبه ، والأصل العدالة فلا تترك بالشك .

ويلزم التنبيه على أن ردّ الأصل رواية خبر الفرع عنه لايقدح في ىاقى روايات الراوى عنه .

ولقد قال العلماء: « إذا عاد الأصل بعد إنكاره وحدّث بالخبر الذي أنكره أو حدّث فرع آخر ثقة عنه ولم يُكذّبه فالخبر مقبول » .

صرح بذلك القاضي أبو بكر والخطيب البغدادي وغيرهما .

ومقابل المختار: عدم ردّ المروى لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي رحمه الله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : اللمع ص ٨١ ، والإحكام للآمدى ٢٨٥/١ ، ومنتهى الوصول والأمل لاس الحاحب ص ٨٤٠ ، وتسرح الكوكب المنير ٢٧٧/٢ ، وتسرح التحرير ٢٠٧٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر . تدریب الراوی ۳۳٤/۱

الثاني: إنكار نسيان وتوقف:

كأن يقول : لاأعرفه أولا أذكره أو نحوهما ، مما يدل على عدم تكذيب الأصل للفرع .

وقد اختلف العلماء في حكم هذا النوع على مذهبين:

المذهب الأول: يجب العمل بهذا الخبر:

وهو مذهب أكثر العلماء ، منهم الشافعي ، ومالك (١) وأحمد في أصح الروايتين عنه . الأدلة :

استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:

الدليل الأول: روى ربيعة بن أبي الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه قضى باليمين مع الشاهد (٢).

ولقد نسى سهيل وكان يقول: حدثني ربيعة عنى أنى حدثته عن أبي هريرة عن النبي ويرويه هكذا، ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك فكان إجماعاً منهم جوازه.

وقد زاد أبو داود في رواية : أن عبد العزيز (٣) الدراوردي قال : « فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنى حدثته إيّاه ولا أحفظه » .

قال عبد العزيز : « وقد كان سهيل أصابته عِلَّة أذهبت بعض عقله ، ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه » .

ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة .

قال سليمان : « فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال : ما أعرفه .

فقلت له: إن ربيعة أحبرني به عندك.

<sup>(</sup>١) انظر : المستصفى ١٦٧/١ ، ومقدمة ابن الصلاح ص ٥ ، والمسودة ص ٢٧٨ ، وشرح حلال الدين المحلى على حمع الجوامع ٢٠/١ .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سنة ۲۷۷/۲ ، وابن ماحه ۷۹۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن محمد الدراوردي مولى قصاعة ، ولد بالمدينة و تسأبها ، توفي سنه ١٨٧ هـ وقيل . سنه ١٨٩ هـ . انظر ترجمته في تدكرة الحفاظ ٢٠/ ١٦٩ ، والمعارف ص ٥١٥ .

قال : فإن كان ربيعة أخبرك عنى فَحدَّث به عن ربيعة عنى » .

وقد اعترض على هذا الدليل: بأنه لاحجة فيه لاحتمال أن سهيلاً ذكر الرواية برواية ربيعة عنه ، ومع الذكر فالرواية تكون مقبولة .

ثم هو معارض بما روى عن عماربن ياسر حين قال لعمر رضى الله عنهما : أتذكر ياأمير المؤمنين إذْ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تُصلّ ، وأما أنا فتمعكت (١) وصليت فقال عليه الصلاة والسلام : « إنما كان يكفيك ضربتان » (٢) .

فلم يقبل عمر رضى الله عنه من عماررضي الله عنه ما رواه مع كونه عدلاً عنده لما كان ناسياً له .

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لو كان الأمر كما ذكرتم لانطوى ذكر ربيعة وكان يروى عن شيخه كما لو نسى ثم تذكر بنفسه.

وأما ردّ عمر لرواية عمار عند نسيانه فليس نظيراً لما نحن فيه ؛ فإن عماراً لم يكن راوياً عن عمر بل عن النبي عَلِيْكُ ، وحيث لم يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكاً في الرواية ، أو كان ذلك مذهباً له ، وعليه فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين .

الدليل الثاني : أن الفرع عدل جازم بروايته عن الأصل ، والأصل غير مكذب له وهما عدلان فو جب قبول الرواية والعمل بها .

الدليل الثالث : أن نسيان الأصل للرواية لاتزيد على موته وجنونه ، ولومات أو جُنّ كانت رواية الفرع عنه مقبولة ويجب العمل بها إجماعاً ، فكذلك الحال إذا نسى .

وقد اعترض على هذين الدليلين: بأن الأصل وإن لم يكن مكذباً للفرع غير أن نسيانه لما نسب إليه يجب أن يكون مانعاً من العمل به ، كما لوادعى مُدّع أن الحاكم حكم له بشيء فقال الحاكم: لا أذكر ذلك ، فأقام المدعى شاهدين شهدا بذلك فإنه لا يقبل .

وكذلك إذا أنكر شاهد الأصل تسهادة الفرع عليه على سبيل النسيان فإن الشهادة لاتقبل.

والجواب عن هذا الاعتراض : أن الحاكم إذا نسى ما حكم به ، وشهد شاهدان بحكمه فقد قال مالك و أبو يوسف : يلزمه الحكم بشهادتهما .

<sup>(</sup>١) تمعك في التراب أي تمرّغ المصباح المير ٥٧٦/٢ . (٢) أحرجه في صحيحه ١٥٩/١ .

وعندنا (١) وإن لم يجب عليه ذلك فهو واجب على غيره من القضاة .

وأما القياس على الشهادة فلا يصح ؛ لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية ، وقد اعتبر فيها من الشروط والقيود ما لم يعتبر في الرواية ، وذلك كاعتبار العدد ، والحرية ، والذكورة ، ولا يقبل فيها العنعنة ، ولا تصح الشهادة على الشهادة من وراء حجاب ، ولو قال الشاهد : (أعلم) بدل كلمة : (أشهد) لا يصح ، وليس الأمر كذلك في الرواية ، وعليه فالقياس ممنوع .

### المذهب الثاني: لا يُعمل به:

وهذا مذهب الكرخى وجماعة من أصحاب (٢) أبي حنيفة ، والرواية الثانية عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه .

وقد ترتب على عدم العمل بالخبر المذكور عند أصحاب هذا المذهب من الحنفية ردّ حديث: « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فَإنْ دَخَلَ بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها » . (٣) لأن هذا الحديث من رواية الزهرى وقال: لا أذكره .

قال النسفى رحمه الله (٤) \_ بعد أن ساق الحديث \_ : « فإن ابن جريج سأل الزهرى عن هذا الحديث فلم يعرفه ، فلم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله ، لإنكار الراوى وعمل به محمد والشافعي رحمهما الله مع إنكار الراوى » .

وجدير بالذكر التنبيه على أن هناك من العلماء الذين يجيزون للمرأة أن تكون ولية في النكاح ، يقولون : إن المراد من المرأة في الحديث المذكور الأمة ، دون الحرة .

وهذا الكلام مردود لما يلي:

أولاً: أنه يترتب على تأويل المرأة بأن المراد بها الأُمّة وقوع التعارض بين صدر الحديث وعجزه فقوله عَلَيْتُهُ: « فإن دخل بها فلها المهر » صريح في أحقيتها للمهر حينئذ ، ومعلوم أن الأُمة لا تستحق المهر فمهرها لسيدها .

ولما كان هذا التأويل يترتب عليه وقوع التعارض بين صدر الحديث وعجزه كان

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدي ٢٨٦/١ ، ٢٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : كشف الأسرار للنسفى ۷۷/۲ ، ۷۸ وتيسير التحرير ۱۰۷/۳ ، وتسهيل الوصول ص ١٦٠ ، وفواتح الرحموت ۱۷۰/۲ .

تأويل المرأة في الحديث بالأمة غير مستساغ .

ثانياً: أن العموم في الحديث قوى ، والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء ، وليس في كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم ، فلفظ المرأة إذا أطلق كان عاماً يشمل كل امرأة حرة كانت أوأمة .

ولقد صدّر الحديث بكلمة : (أى) ، وهي من كلمات الشرط ، وأكدت بـ (ما) وهي أيضا من أدوات الشرط ، مما يدل على أنه يترتب الحكم بالبطلان على الشرط وهو أيضاً يؤكد قصد العموم إلابقرينة تقترن باللفظ (١) .

هذا وقد ترتب على عدم العمل بالحديت الذى ينكره الأصل إنكار نسيان ، أنْ ردّ القائلون بذلك حديث سهيل في الشاهد (٢) واليمين وقاسوه على الشهادة كما تقدم .

وبهذا يتضح لنا أن مذهب الجمهور القائل بقبول الخبر والعمل به هو الراجح الذي تؤيده الأدلة وتسنده البراهين والحجج والله أعلم .

<sup>(</sup>١) راحع تفصيل ذلك في كتابيا · التعارض والترجيح ص ٢٦٦ ـ ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ١٧٠/٢، ١٧١، وشرح الكوكب المبير ١٤١/٢.



#### خاتمة

### ناسخ الحديث ومنسوخه

لاشك أن معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه ليس بالأمر الهيّن الذي يقدر عليه أيّ إنسان ، وقد روى عن الزهري رحمه الله أنه قال: « أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عَيْنَةُ من منسوخه » .

وإمامنا الشافعي رحمه الله كانت له فيه يد طُولي وسابقة أولى ، وقد صرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: « ما علمنا المجمل من المفسر ، ولا ناسخ حديث رسول الله عَيْثَةُ من منسوخه حتى جالسنا الشافعي رحمه الله تعالى ».

ومن أشهر الكتب التي أُلَّفت في هذا الفن:

السخ الحديث و منسوخه (۱) لأبي حفص عمر بن شاهين المتوفى سنة ٣٨٥ هـ .

٢ ــ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي المتوفي سنه ١٨٥ هـ .

٣ \_ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتلحديث بمقدار المنسوخ من الحديث (٢) لابن الجوزى
 المتوفى سنه ٩٧ ٥ هـ .

هذا وقد عرف العلماء النسخ بأنه: « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر » (٣).

وهو جائز عقلا وواقع شرعاً ؛ لأن المنطق السليم لايسعه إلا الإقرار بجوازه عقلاً ، كما أن الواقع التاريخي يؤكد وقوعه شرعاً .

وحيث إنني أفردت الكلام عن النسخ في سِفْرٍ خياص ، فإني أُحيل القارئ الكريم اليه ، وأذكر هنا ما يتعلق بموضوعنا فأقول وبالله التوفيق :

نسخ السنة بالسنة يتنوع إلى أربعة أنواع هي :

<sup>(</sup>١) حققت هذا الكتاب وحصلت به على درجة التخصص (الماحستير) في أصول العقه .

<sup>(</sup>٢) علقت على هذا الكتاب وطبعتُهُ دارُ الوفاء بالمصورة .

<sup>(</sup>٣) انظر : الموافقات للتساطبي ١٠٧/٣ ، ومفتاح الوصول ص ١٠٧ ، وشرح العصد ١٨٥/٢ ، وتسهيل الوصول ص ١٢٩ .

الأول: نسخ سنة متواترة بسنة متواترة .

الثانى: نسخ سنة آحادية بسنة آحادية .

الثالث: نسخ سنة آحادية بسنة متواترة .

الرابع: نسخ سنة متواترة بسنة آحادية.

ويلاحظ أن الثلاثة الأولى محلّ اتفاق فهي جائزة عقلاً وواقعة شرعاً .

وأما النوع الرابع وهو نسخ المتواتر بالآحاد فاتفق العلماء على جوازه عقلاً ، وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية والمعتزلة .

ومحل النزاع إنما هو في الوقوع الشرعي ، فنفاه الجمهور (١) ، وأثبته أهل الظاهر ، وذهب القاضي أبوبكر الباقلاني ، وأبو الوليد الباجي (٢) ، والقرطبي (٣) إلى التفصيل بين زمان النبي عليه و ما بعده ، فقالوا بوقوعه في زمانه فقط ، وأما بعد موته عليه واستقرار الشريعة فأجمعت الأبة أنه لانسخ .

وقد استدل الجمهور على عدم الوقوع بدليلين:

الأول: أن عمر رضى الله عنه ردّ خبر فاطمة بنت قيس (٤) أن رسول الله عَيْكَ لم يَجعل لها سكني مع أن زوجها طلقها وبتّ طلاقها .

ولم ينكر على عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة فكان إجماعاً (٥).

وإنما ردّ عمر رضى الله عنه خبر فاطمة رضى الله عنها ؛ لأنه خبر آحادى يفيد الظن وعليه فلا يقوى على معارضة ما هو أقوى منه وهو القرآن الكريم حيث قال سبحانه : ﴿ أَسَكُنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكُنتُم مِنْ وَجَدَكُم ﴾ (٦) ، وكذا السنة المتواترة التي نصّت على أن السكن حق من حقوق المبتوتة .

الثاني : أن المتواتر أقوى من خبر الواحد ؛ لأن المتواتر قطعي الثبوت ويفيد العلم

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدي ٢٦٧/٢ ، وإرشاد الفحول ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرطبي ١ /٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه ٦٤١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر . الإحكام للآمدي ٢٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق آية ٦.

باتفاق العلماء جميعا ، بخلاف خبر الواحد فهو ظنى الثبوت ويفيد الظن عند أكثر العلماء ، وما دام الأمر كذلك فلا يرتفع الأقوى وهو المتواتر بما هو أقلّ منه وهو الآحاد .

أما أهل الظاهر فاستدلوا بمايلي (١):

أولاً: أن النسخ تخصيص لعموم الأزمان ، فيجوز بخبر الواحد ، وإن كان المنسوخ متواتراً ، كما أن تخصيص عموم الأشخاص يجوز بخبر الواحد وإن كان العام المحصوص متواتراً.

وأجيب عن هذا بجوابين :

الأول: إن المقصود من النص المنسوخ إنما هو جميع الأزمان ، وليس المقصود منه استمرار الحكم إلى وقت النسخ فقط ، وعليه فالنسخ رفع لمقتضى العموم لاتخصيص للعموم.

الثاني: نمنع جواز تخصيص المتواتر بخبر الواحد كما هو رأى الحنفية (٢) .

ثانيا: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة ؛ لأنه لم يوجد في القرآن ما يدل عليه ، وأن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء على السنة المتواترة ، فلما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة جاءهم منادى رسول الله عَلَيْتُهُ فقال لهم : إن القبلة قد حُولت ، فاستداروا بخبره ولم يُنكر عليهم النبي عَلَيْتُهُ ، فدل ذلك على الجواز .

وأجيب عن هذا من قبل الجمهور: بأن خبر الواحد في هذه الحادثة احتفت به قرائن قوت دلالة الخبر وجعلته يفيد القطع، كما هو رأى بعض (٣)الأصوليين الذين قالوا: إن الأصل في خبر الواحد إفادة الظن إلا إذا انضمت إليه قرينة.

ومن القرائن التي قَوَّتْ الخبر هنا أن حادثة تحوّل القبلة حادثة جزئية لاتحتمل الخطأ ولا النسيان وأنها تتصل بأمر عظيم هو صلاة جمع من المسلمين ، وأن الراوى لها صحابي جليل ، ولا واسطة بينه وبين الرسول عَيْقَةً ، وأنه واثق من أنه إن كذب فسيفتضح أمره

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدى ٢٦٨/٢ ، ومناهل العرفان ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تيسير التحرير ١٣/٣ ، ١٣٢ ، وفواتح الرحموت ٣٤٩/١

<sup>(</sup>٣) راجع آراء العلماء بالتفصيل في هذه المسألة في الفصل الخامس من الباب التالت من هذا الكتاب.

لامحالة ، وسيلاقي من العنت والعقاب ما يحيل العقل عادة معه تسبب هذا الراوي العظيم له (١) .

أضف إلى ذلك أن التوجه إلى الكعبة كان متوقعاً ، لما هو معروف من حبّ العرب وحبّ رسول الله عَيْلَةُ لاستقبالها ، قال تعالى : ﴿ قَدْ نَرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ (٢) . فهذا الخبر الذي استندتم إليه انضمت إليه من القرائن ما ذُكِرَ وكلامنا إنما هو في نسخ المتواتر بخبر الواحد المجرد عن القرائن .

هذا وبعد ذكر موقف العلماء من نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية يتضح لنا قوة ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما استدلوا به ، فالمتواتر لاينسخ بالآحاد .

#### ما يعرف به النسخ:

يعرف النسخ بواحد مما يلي:

١ \_ التنصيص من الشارع على أن أحد الدليلين المتعارضين ناسخ للآخر.

٢ \_ إجماع الأمة على أن أحد المتعارضين ناسخ للآخر .

٣ \_ معرفة أن أحد المتعارضين متأخر عن الآخر فيكون ناسخاً له ؛ لأن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم .

ومن الطرق المختلف فيها بين العلماء في معرفة النسخ مايلي:

- ١ \_ أن يقول الراوى: (كان الحكم كذا ثم نسخ) فإنه لا يثبت به النسخ عند الشافعية ؟ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد منه وليس عن توقيف من الرسول عليه . أما الحنفية فيثبتون النسخ به ؟ لأن إطلاق الراوى العدل للنسخ من غير أن يعين الناسخ مشعر أنه عن توقيف من الرسول عليه .
- ٢ ــ أن يكون أحد النصين المتعارضين مثبتاً في المصحف بعد النص الآخر ، فإن البعض يرى أن المتأخر في الإثبات ناسخ للمتقدم ، وهذا خلاف ماعليه الجمهور ؛ لأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول ، فقد يكون المتقدم متأخراً في

<sup>(</sup>١) انظر: ماهل العرفان ١٤٤/٢ ، ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٤.

النزول ، كما في آيتي عدة المتوفي عنها زوجها .

٣- أن يكون راوى أحد الحديثين المتعارضين أصغر سناً من الراوى الآخر أو متأخراً في
 الإسلام عنه .

فبعض العلماء يرى أن الحديث الذى رواه الأصغر سناً أو المتأخر فى الإسلام يكون ناسخاً للحديث الآخر ؛ لأن الظاهر أنه متأخر فى الزمن عن الحديث الآخر . والجمهور لايرى ذلك لجواز أن يكون الأصغر سناً روى عمّن هو أكبر منه ، وأن يكون المتأخر إسلاماً روى غمّن تقدّم فى الإسلام .

أن يكون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية دون الآخر ، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق والمخالف لها هو اللاحق مع أن ذلك غير لازم ؛ لأنه مانع من تقدم ما خالف البراءة على ما وافقها ، كقوله على الحديث : «توضأوا ممامست النار » (١) فإنه مخالف للبراءة الأصلية ، ومتقدم على الحديث الموافق لها وهو قوله على : « لاوضوء مما مست النار » (١) .

والدليل على ذلك حديث جابر رضى الله عنه : «كان آخر الأمرين من رسول الله عَيِّة ترك الوضوء مما مست النار » (٣) .

هذا ، وبالانتهاء من هذه الخاتمة أكون قد انتهيت من كتابنا المذكور وذلك في يوم الخميس الثالث و العشرين من شهر ذي القعدة سنه ١٤٠٨ هـ الموافق السابع من شهر يوليو أسنه ١٩٨٨ وذلك بمكة المكرمة .

وأسأله جل شأنه أن يجعله في كفة حسناتي ، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم .

﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ﴾ ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم بمعناه ١٥٤/١ ، وأبوداود ٤٨/١ ، وابن ماحه ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) أحرَجه أبوداودفي سنه في كتاب الطهارة ٩/١ .



## فهرس الموضوعات

| الصفحة     |                                                  | الموضوع         |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| ٥          |                                                  | لقدمة           |
|            | الباب الأول                                      |                 |
|            | السنة وموقف العلماء من الاحتجاج بها              |                 |
| 11         | تعريف السنة                                      | الفصل الأول :   |
| ١٩         | عصمة الأنبياء                                    | الفصل الثاني :  |
| ۱۹         | تعريف العصمة                                     | المبحت الأول :  |
| ۲۱         | موقف العلماء من غصمة الأنبياء قبل الرسالة وبعدها | المبحث الثاني:  |
| ۲۹         | الاحتجاج بالسنة                                  | الفصل الثالث:   |
| 79         | موقف العلماء من الاحتجاج بالسنة                  | المبحث الأول :  |
| ٤٢         | قواعد مستبطة من السنة النبوية                    | المبحت الثاني : |
| ٤٥         | الصلة بين القرآن والسنة                          | الفصل الرابع :  |
| ٤٥         | المقدار الذي بينه الرسول ﷺ من القرآن الكريم      | المبحث الأول :  |
| ٤٨         | بيان أنواع بيان القرآن بالسنة                    | المبحث الثاني : |
| ٥٥         | تعبده ﷺ بشرع من قبله                             | الفصل الخامس:   |
| 00         | تعبده ﷺ قبل البعثة بشرع من قبله                  | المبحث الأول :  |
| ٥٨         | تعبده ﷺ بعد البعثة بتسرع من قبله                 | المبحث الثاني:  |
|            | ما يدل عليه فعله ﷺ المجرد وموقف العلماء من تعارض | الفصل السادس:   |
| 70         | الفعل والقول .                                   |                 |
| ٥٢         | ما يُدُل عليه فعله عَيْكُ المجرد                 | المبحث الأول :  |
| ٧٥         | ما تعرف به جهة الفعل                             | المبحث الثاني : |
| ٧٥         | ل : الأمور العامة التي تعرف بها جهة الفعل        | المطلب الأو     |
| ٧٥         | ى : الأمور الخاصة بالوجوب .                      | المطلب الثان    |
| <b>7</b> 7 | ث : الأمور الخاصة بالندب                         | المطلب الثال    |
| YY         | بع : الأمور الخاصة بالإباحة                      | المطلب الرا     |
| ٧٨         | تعارضُ الأفعال والأقوال                          | المبحث الثالث:  |
| ٧٨         | رل : تعارض الفعلين                               | المطلب الأو     |
| ٨٠         | ني : تعارض القولين .                             | المطلب الثا     |
| ٨٤         | لث : تعارض الفعل والقول                          | المطلب الثا     |

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 91     | الفصل السابع: كيفية الرواية                                 |
| 91     | المبحث الأول : ألفاظ الرواية بالنسبة للصحابي ومراتبها       |
| 1 • 1  | المبحث الثاني : ألفاظ الرواية بالنسبة لغير الصحابي          |
|        | الباب الثاني                                                |
|        | کی<br>الخبر وأقسامه                                         |
| ١١٣    | الفصل الأول : تعريف الخبر وصيغه والفرق بينه وبين الإنشاء ب  |
| ١١٣    | المبحث الأول : تعريف الخبر                                  |
| 119    | فوائد : الأولى : المناطقة يسمون الخبر قضية                  |
|        | الثانية : السبب في تسمية الأصوليين ما نقله الرواة عن الرسول |
| 119    | عَلِيْكُ أخباراً مع أن معظمها أوامر ونواه                   |
| ١٢.    | الثالثة : الخبر عند المحدثين                                |
| 171    | المبحث الثاني : صيغة الخبر                                  |
| ۱۲۳    | المبحث الثالث : الفرق بين الخبر والإنشاء                    |
| 170    | الفصل الثانى: تقسيم الخبر                                   |
| 170    | المبحث الأول : تقسيم الخبر إلى صادق وكاذب                   |
| ١٢٧    | تذييل: ما يحتمله الخبر عند القرافي رحمه الله                |
| ١٢٩    | المبحث الثاني : تقسيم الخبر بالنسبة لأمور خارجة             |
| ١٢٩    | المطّلب الأول : الخبر الذي علم صدقه                         |
| ١٣٢    | المطلب الثاني : الخبر الذي علم كذبه                         |
| ١٣٣    | المطلب الثالث : الخبر الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه            |
| ١٣٤    | المبحث الثالث : تقسيم الخبر بالنسبة لرواته                  |
|        | الباب الثالث                                                |
|        | المتواتر والاحاد                                            |
| 1 49   | الفصل الأول : تعريف المتواتر وأنواعه إ                      |
| 149    | المبحث الأول: تعريف المتواتر                                |
| 1 2 7  | المبحث الثاني : أنواعه                                      |
| 1 20   | الفصل الثاني : شروط المتواتر                                |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 80   | . بمو منطوع<br>المبحث الأول : الشروط المتفق عليها                 |
|        |                                                                   |
| 1 2 9  | المبحث الثاني : الشروط المختلف فيها                               |
| 101    | الفصل الثالث: ما يفيده الحديث المتواتر                            |
|        | فوائد: الأولى: « الخبر المتواتر لا يولد العلم فينا » عند الأشاعرة |
| 101    | والمعتزلة وحميع الفقهاء                                           |
|        | الثانية : كل عدد وقع العلم بحبره في واقعة لشخص لابد وأن           |
|        | يكون مفيداً للعلم في كل واقعة » ، عند الباقلاني                   |
| 101    | وأبي الحسين البصري                                                |
|        | الثالثة : « لا يجوز على أهل التواتر كتــمان ما يحتاج إلى نقله     |
| 109    | ومعرفته عند الجمهور »                                             |
| ١٦.    | الرابعة : موقف العلماء من وٌحود الأحاديث المتواترة                |
| ١٦٣    | الفصل الرابع : ي تعريف خبر الواحد وأقسامه                         |
| ١٦٣    | المبحث الأول : تعريف خبر الواحد                                   |
| 170    | المبحث الثاني : أقسامه                                            |
| 170    | أ القسم الأول : المشهور                                           |
| 170    | القسم التامي : الغريب                                             |
| ١٦٧    | القسم التالث : العزيز                                             |
| 179    | الفصل الخامس: ما يفيده خبر الاحاد                                 |
| 179    | القول الأول : يفيد الظن مطلقا                                     |
| ١٧.    | القول الثاني : يفيد العلم مطلقا                                   |
| 1 7 0  | القول الثالت : يفيد العلم بقرينة                                  |
| ١٨٣    | الفصل السادس : التعبد بخبر الواحد                                 |
| ١٨٤    | المبحث الأول : التعبد بخبر الواحد عقلا                            |
| 119    | المبحث الثاني : التعبد بخبر الواحد شرعا                           |
| 7 . 1  | الفصل السابع : شروط العمل بخبر الواحد                             |
| 1.7    | المبحث الأول : ما يتعلق بالراوى                                   |
| ۲.۱    | المطلب الأول : شروط الراوى المتفق عليها                           |
| 717    | المطلب الثاني : شروط الراوى المختلف فيها                          |
| 777    | المطلب الثالث : ما تعرف به العدالة                                |
| 779    | المطلب الرابع: الفرق بين الرواية والشمهادة                        |

| صفحة        | الموضوع الد                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 777         | المطلب الخامس : رواية مجهول الحال                                          |
| ۲٤.         | المطلب السادس : الجرح والتعديل                                             |
| 700         | المطلب السابع: عدالة الصحابة                                               |
| 778         | المبحث الثاني : الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر                           |
| 3 7 7       | موقف العلماء من تعارض خبر الواحد مع القياس                                 |
| 7 V £       | عمل الراوي بخلاف ما رواه                                                   |
| 474         | . مخالفة أكثر الأثمة لخبر الواحد                                           |
| ۲٨.         | المبحث الثالث : الشروط التي تتعلق بلفظ الخبر                               |
| ۲٨.         | المسألة الأولى :رواية الحديث باللفظ                                        |
| 7,4.7       | المسألة الثانية : ذكر بعض الخبر وحذف بعضه                                  |
| 7 1 9       | المسألة الثالثة ؛ الزيادة في الخبر من قبل الراوي                           |
|             | المسألة الرابعة: الخبر المحتمل لمعنيين متنافيين : هل يجوز أن يقتصبر الراوى |
| P A 7       | في تفسيره على أحدهما                                                       |
| 191         | الفصل الثامن : طرق الصحابة في العمل بخبر الواحد                            |
| 797         | * طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما                                        |
| 795         | * طريقة الإمام على كرم الله وجهه                                           |
| 790         | * طريقة ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنهم                               |
| 797         | * طريقة سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة رضي الله عنهم                     |
| <b>۲9</b> ۷ | الفصل التاسع : طرق أئمة المذاهب الفقهية في العمل بخبر الواحد               |
| Y 9 V       | * طريقة الحنفية                                                            |
| 491         | » طريقة المالكية                                                           |
| Y 9 9,      | » طريقة الشافعية                                                           |
| 799         | * طريقة الحنابلة                                                           |
| 799         | تنبيه : تقسيم الحديث إلى صحيح وغيره                                        |
| 799         | الصحيح                                                                     |
| ۳.,         | الحسن                                                                      |
| ٣٠١         | الضعيف                                                                     |
| ٣.٢         | موقف العلماء من العمل بالحديث الضعيف                                       |

| الصفحة |                                      | الموضوع        |
|--------|--------------------------------------|----------------|
|        | الباب الرابع                         |                |
|        | ما اختلف فی رد خبر الواحد به         |                |
| ٣. ٩   | انفراد الراوى الثقة بزيادة           | الفصل الأول :  |
| 710    | العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى | الفصل الثاني : |
| ٣٢٣    | العمل بخبر الواحد في الحدود          | الفصل الثالث:  |
| 440    | الحديث المرسل                        | الفصل الرابع : |
| T0V    | إنكار الأصل رواية الفرع عنه          | الفصل الخامس:  |
| ٣٦٣    |                                      | الخاتمة        |
| 419    |                                      | فهرس الموضوحات |





رقم الإيداع: ٧٥٨٥ / ٨٨

الترقيم الدولي ١ \_ ١١ \_ ٢٢٢ ١ ـ ٩٧٧

# مطايع الوؤاء المنضورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ۳٤۲۷۲۱ – ص.ب : ۲۳۰ ىلكس : DWFA UN ۲٤٠٠٤



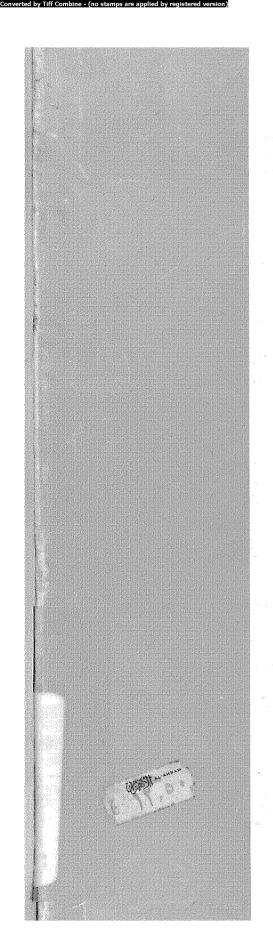

ودار الوقاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة ش.م.م

ال دارة والهطابع : المنمسورة ش الإمام محمد عبده المواجبه لكلية الاداب TOTTE / FOTTE / FETVEL &

المكتبة : نَفِام كُلِغَ الطب ت ٢٤٧٤٢٢ من . ب . ٢٢٠ تأكس DWFATM 34004

تطلب جميع منشوراتنا من:

وار النشر للجامعات المصرية ـ مكتبة الوفاء

٤١ ش شريف ت : ٣٩٢١٩٩٧ / ٢٠٢١٢



